## إِذِ إِنْ الْمِيْنِ الْمِي

ت أيف مجت د ناصِرالدّين الألبَ إني

النِّغُ النِّينَافِي

المكييب الاسلامي

## حقوق لطبع محية فوظ للمكتب الإسلامي الطبعة الأولمث

۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م

المحتب الاسسلامي بيروت: ص.ب ١١/٣٧٧١ ـ هاتف ٦٣٨ ـ ٤٥٠ ـ برقيبًا: اسسلاميبًا دمشسق: ص.ب ٨٠٠ ـ ماتف ١١١٦٣٧ ـ برقيبًا: اسسلامي

## بَابُ الوليمة وآدابُ لأكل

۱۹۶۰ ــ (حديث : «إنــه ﴿ فَكُلُخُ ﴾ فعــل الوليمـــة»رواه أنس ) . ۲۰۶/۲

صحیح. أخرجه البخاري (%/ %) ومسلم (%/ %) وأبو داود (%/ %) وابن ماجه (%/ %) والبیهقي (%/ %) والبیهقي (%/ %) وأحمد (%/ %) من طریق ثابت عن أنس قال:

«ما رأيت رسول الله ﴿صلى الله عليه وآله وسلم﴾ أولم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب فإنه ذبح شاة ».

وتابعه عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

«ما أولم رسول الله ﴿ على الله على المرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب، فقال ثابت البناني: بما أولم؟ قال: أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه».

أخرجه مسلم وأحمد (٣/ ١٧٢).

۱۹٤٦ ــ (وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال: تزوجت ، فقال له: «أولم ولو بشاة» متفق عليهما ) .

صحبيح. وقد مضى في (١٩٢٦) .

۱۹٤۷ - (حديث: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله».

صحبيح. وورد من حديث أبي هريرة، وابن عباس وابن عمر.

١ ـ حديث أبي هريرة، وله طرق:

الأولى: عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: فذكره موقوفاً.

أخرجه مالك (٢/ ٥٤٦/٥) وعنه البخاري (٣/ ٤٣٨) ومسلم (٤/ ١٥٣) وأبو داود (٣/ ٣٧٤) والطحاوي في «المشكل » (١٤٣/٤) والبيهقي (٧/ ٢٦١) كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج به .

وتابعه سفيان بن عيينة عن الزهري به موقوفاً.

أخرجه مسلم وابن ماجه (١٩١٣) وأحمد (٢/ ٢٤١) والبيهقي وزاد في آخره: «وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه».

قلت: وهو عند الطحاوي من طريق الحميدي عن سفيان به مرفوعاً.

وتابعه الأوزاعي عن الزهري به موقوفاً."

أخرجه الدارمي (٢/ ١٠٥).

الثانية: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة موقوفاً. وكذا الطيالسي (٢٣٠٢) إلا أنه قال: «عن سعيد أو غيره».

أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد (٢/ ٢٦٧) عنه مقروناً مع الأعـرج، وأحمـد (٢/ ٠٠٥ و ٤٩٤) عنه وحده.

الثالثة: عن ثابت الأعرج عن أبي هريرة أن النبي ﴿ عَلَيْهُ ۗ قال: فذكره.

أخرجه مسلم والبيهقي وقال:

«والأعرج هذا ثابت بن عياض الأعرج، والأول عبد الرحمن بن هرمز الأعرج».

الرابعة: عن ميمون بن ميسرة قال:

«كان أبو هريرة يدعى إلى طعام، فيذهب إليه، ونذهب معه، فينادي: شر

الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنع منها من يأتيها».

أخرجه الطحاوي عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة.

قلت: ورجاله ثقات معروفون غير ميمون هذا، وقد أورده ابن أبي حاتـم (٤/ ١/ ٢٣٥) لإسناده هذا، ولم يذكر فيه شيئاً.

الخامسة: عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً.

أخرجه أبو الشيخ كما في «الفتح» (٩/ ٢١٢).

٢ - حديث ابن عباس. يرويه سعيد بن سويد المعولي: نا عمران القطان عن
 قتادة عن أبى العالية عنه مرفوعاً بلفظ:

«شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الشبعان، ويحبس عنه الجائع».

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٧٥/ ٢) والأوسط (١/ ١٣٢/ ٢).

قلت: ورجاله موثقون غير سعيد بن سويد المعولي فلم أعرفه، ويحتمل أن يكون هو الذي في «الجرح والتعديل» (٢/ ١/ ٢٩) فإنه من هذه الطبقة:

«سعید بن سوید، روی عن زیاد، عن أبي الصدیق مرسل، روی عنه زید ابن حباب».

٣ ـ حديث ابن عمر.

ذكره الحافظ شاهداً من رواية أبي الشيخ.

١٩٤٨ - (حديث عن ابن عمر مرفوعاً: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها».

« وكان ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهـو صائم». متفق عليهم ) . ٢٠٤/٢

صحيح. أخرجه البخاري (٣/ ٤٣٩) ومسلم (٤/ ١٥٣) وأبو داود (٣٧ - ٣٧٣٦) والترمذي (١/ ٣٠٣) وابن ماجه (١٩١٤) والطحاوي

(٤/ ١٤٧) والبيهقي (٧/ ٢٦٢) وأحمد (٢٢, ٢٠, ٢٧ , ٣٧ , ١٠١) من طرق عن نافع عنه به واللفظ للشيخين، وليس عند الآخرين:

«وكان ابن عمر. . . » ولأحمد في رواية بمعناها. وزاد أبو داود في رواية:

«فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليدع».

قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم.

١٩٤٩ ـ (حديث ابن عمر مرفوعاً : «من كان يؤمن بالله واليوم
 الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر» . رواه أحمد)

صحيح. أخرجه أحمد (١/ ٢٠) وكذا أبو يعلى في « مسنده » (ق ٢/١٨) والبيهقي (٧/ ٢٦٦) من طريق القاسم بن أبي القاسم السبائي عن قابص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ يقول فذكره إلا أنه قال:

«يقعدن » و «بالخمر». وزاد:

«ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الأخر فلا تدخل الحمام».

قلت: ورجاله ثقات معروفون غيرقاص الأجناد، فقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٩٠):

«لا أعرفه».

قلت: لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد تقويه، أذكر بعضها:

أولاً: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وله عنه طريقان:

الأولى: عن طاوس عنه به، مع تقديم وتأخير.

أخرجه الترمذي (٢/ ١٣١) وأبوليلي في «مسنده» (ق : ٢/١١٠) من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس به. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب لا نعرف من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه، قال محمد بن إسهاعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال: وقال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره، فلذلك ضعفوه».

والأخرى: عن أبي الزبير عنه به.

أخرجه الحاكم (٤/ ٢٨٨) والطبراني في «حديثه عن النسائي» (ق ٣١٥) عن إسحاق بن إبراهيم: أنبأ معاذ بن هشام حدثني أبىي عن عطاء عن أبى الزبير به وقال الطبراني:

«يقال: إن عطاء هذا هو عطاء بن السائب، ولم يرو هذا الحديث عنه إلا هشام الدستوائي، ولا عنه إلا ابنه معاذ، تفرد به إسحاق بن راهويه».

قلت: الأقرب أنه عطاء بن أبي رباح، فقد ذكروا في شيوخه أبا الزبير، بخلاف ابن السائب، وكلام الحاكم يشعر بهذا، فإنه قال عقب الحديث:

«صحيح على شرط مسلم». ووافقه الذهبي.

فإن ابن السائب ليس من رجال مسلم، بخلاف ابن أبي رباح فإنه من رجاله، ورجال البخاري أيضاً.

ثم إن هذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم، فإن أبا الزبير مدلس، معروف بذلك وقد عنعنه، فهو صحيح بما قبله، ليس إلا.

ثانياً: عن ابن عباس رضي الله عنه .

أخرجه الطبراني في «الكبير» وفيه يحيى بن أبي سليمان المدني ضعفه البخاري وأبو حاتم، ووثقه ابن حبان. كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩).

ثالثاً: عن ابن عمر أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (١٢٠٥/٤٠٢١) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي

«أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمر». وقال عن أبيه: «هو معضل، ليس من حديث الثقات».

يعني عن ابن عمر. وقال أبو داود بعد أنْ خرجه (٣٧٧٤):

«لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر».

وسيأتي في الكتاب برقم (٢٠٤٢).

• ١٩٥٠ ـ (حديث «الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

ضعيف. أحرجه أحمد (٥/ ٢٨) وأبو داود (٣٧٤٥) وكذا الطحاوي في «المشكل» (١٤٦/٤) والبيهقي (٧/ ٢٦٠) عن همام عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف ـ كان يقال له معروفاً، أي يثني عليه خيرا ـ إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ـ أن النبي قال: فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عثمان الثقفي فإنه مجهول كما في «التقريب».

وقد اختلفوا في صحبة زهير بن عثمان، وقد قال البخاري:

«لم يصح إسناده، ولا نعرف له صحبة».

وتعقبه الحافظ في «التهذيب» بقوله:

«قلت: وقد أثبت صحبته ابن أبي خيثمة وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان والترمذي والأزدي وقال: تفرد عنه بالرواية عبد الله بن عثمان».

قلت: ولذلك جزم في «التقريب» بأن له صحبة.

فإن كان ذلك بغير هذا الحديث فحسن ، وإن كان به ، فالسند ضعيف فمثله لا تثبت به الصحبة . والله أعلم .

وروي الحديث من طرق أخرى.

فأخرجه ابن ماجه (١٩١٥) عن عبد الملك بن حسين أبي مالك النخعي عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته أبو مالك هذا فإنه متروك كما في «التقريب».

وأخرجه الترمذي (٢٠٣/١) والبيهقي (٧/ ٢٦٠) من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله المنتخفية :

«طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمّع سمع الله به».

وقال الترمذي:

«لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله وهو كثير الغرائب والمناكير؛ قال: وسمعت محمد بن إسهاعيل يذكر عن محمد بن عقبة، قال: قال وكيع: زياد ابن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث».

وقال البيهقي:

«وحديث البكائي أيضاً غير قوي».

وقال الحافظ في ترجمة البكائي:

«صدوق ثبت في « المغازي » ، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين ، ولم يثبت أن وكيعاً كذبه».

قلت: وكأن الحافظ يشير بهذا الكلام إلى ما تقدم عن الترمذي من روايته عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع أنه قال في زياد: «يكذب في الحديث».

ولكني لا أدري ما وجه تضعيفه لهذه الرواية مع أن إسنادها صحيح رجاله أئمة نقاد غير محمد بن عقبة وهو أبو المغيرة الشيباني، وهو ثقة كها قال الحافظ نفسه ، ومن الممكن أن يقال: وجه ذلك ، أن يكون هناك رواية أخرى عن وكيع تخالف هذه الرواية ، ومن الممكن أن يكون راويها أوثق من ابن عقبة هذا ، ويؤيد الإمكان الأول قول صاحب «التهذيب»:

«قال وكيع: هو أشرف من أن يكذب». المبروضم عُوالله مَمْ المُورِدِ الله المُورِدِ (٢٦٠١٣) ولكن من الذي روى هذا القول عن وكيع؟ حتى نرى هل هو أوثق أم راوي القول الأول؟

وقال الحافظ أيضاً في «التلخيص» (٣/ ١٩٥):

«وقال الدارقطني: تفرد به زياد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عنه. قلت: وزياد مختلف في الاحتجاج به، ومع ذلك فسماعه من عطاء بعد الاختلاط».

وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٦٠ ـ ٢٦١) من طريق بكر بن خنيس عن الأعمش عن أبى سفيان عن أنس:

«أن رسول الله و لله عنها أمر بالنطع فبسط ثم ألقى عليه تمرأ وسويقاً، فدعا الناس فأكلوا، وقال . . . » فذكره مثل لفظ الكتاب وقال :

«وليس هذا بقوي، بكر بن خنيس تكلموا فيه».

قلت: أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال:

«قال الدارقطني: متروك».

وقال الحافظ في «التقريب»:

«صدوق ، له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان».

وقال في «التلخيص»:

«وهو ضعيف». وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في «العلل» من حديث الحسن عن أنس، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن. وعن وحشي بن حرب

وابن عباس، رواهما الطبراني في «الكبير»، وإسنادهما ضعيف».

قلت: وفي إسناد الطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ١١٨ / ١) محمد بن عبيد الله العرزمي، وهومتروك، كما قال الهيثمي (٤/ ٥٦) وعبد الله بن يونس بن بكير لم أجد له ترجمة.

وجملة القول في هذا الحديث أن أكثر طرقه وشواهده شديدة الضعف لا يخلو طريق منها من متهم أو متروك، فلذلك يبقى على الضعف الـذي اسـتفيد من الطريق الأولى. والله أعلم.

ا ١٩٥١ - (قوله ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ضعيف. أخرجه أبوداود (٣٧٥٦) وعنه البيهقي (٧/ ٢٧٥) وعن غيره، وأحمد (٥/ ٢٠٥) من طريق يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي و الله و أن النبي و الله و قال: فذكره.

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل يزيد بن عبد الرحمن اللَّالاني وكنيته أبـو خالد وهو بها أشهر، قال الحافظ:

«صدوق، يخطىء كثيراً، وكان يدلس».

وقال الحافظ في «التلخيص» (٣/ ١٩٦) بعد أن عزاه لأبي داود وأحمد:

«وإسناده ضعيف، ورواه أبو نعيم في «معرفة الصحابـة» من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبيه به. وله شاهد في «البخاري» من حديث عائشة: « قيل يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيها أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك باباً».

۱۹۰۲ - (حدیث: «أنه ﴿ كَانَ فِي دعوة وكانَ معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحیة فقال ﴿ كَانَهُ ﴿ دعاكم أخوكم وتكلف لكم . كل يوماً ، ثم صم يوماً مكانه إن شئت » ) ۲۰۲/۲ .

حسن. أخرجه البيهقي (٤/ ٢٧٩) من طريق إسهاعيل بن أبي أويس ثنا أبو أويس عن محمد بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري أنه قال:

«صنعت لرسول الله ﴿ على الله على الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ . . . » قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ . . . » فذكره إلا أنه قال

«ثم قال له: أفطر، وصم مكانه يوماً إن شئت».

وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ في «الفتح» (١٨٢/٤).

قلت: وهو على شرط مسلم، إلا أن أبا أويس وابنه إسهاعيل، قد تكلم فيهما من قبل الحفظ.

وتابعه حماد بن أبي حميد: حدثني محمد بن المنكدر به.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/ ١٣٢/ ١ ـ ٢) من طريق عطاف بن خالد المخزومي ثنا حماد بن أبي حميد به. وقال:

«لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به حماد، وهو محمد بن أبي حميد، أهل المدينة يقولون: حماد».

قلت: وما ادعاه من التفرد مردود برواية البيهقي عن أبي أويس.

وعطاف بن حالد صدوق يهم كما في «التقريب».

وقد خولف في إسناده، فقال الطيالسي في «مسنده» (٢٢٠٣): حدثنا مجمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد الله بن رفاعة الزرقي عن أبي سعيد الخدري به دون قوله: «إن شئت».

ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي (٧/ ٢٦٣ ـ ٢٦٤). وتابعه محمد بن أبي فديك عن محمد بن أبي حميد به وزاد:

«إن أحببت».

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢/ ١/٢)، وعلقه البيهقي وقال:

«وابن أبي حميد يقال له محمد، ويقال له حماد وهو ضعيف.

وخالفهم جميعاً حماد بن خالد فقال: عن محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد قال:

«صنع أبو سعيد الخدري طعاماً. . . » الحديث. فأرسله .

أخرجه الدارقطني في «سننه» (٢٣٧) وقال: «هذا مرسل».

قلت: ولعل هذا الاختلاف من قبل ابن أبي حميد نفسه، وذلك لضعفه في حفظه. وقد اضطرب أيضاً في قوله: «إن شئت» فتارة، أثبته، وتارة لم يذكره، ولا شك أن الصواب إثباته لموافقته في ذلك لرواية أبي أويس. أما قدح ابن التركماني في ثبوت هذه الزيادة بقوله في «الجوهر النقي» (٤/ ٢٧٩): « أخرجه الدارقطني من حديث الخدري، ومن حديث جابر، وليس فيها قوله: « إن شئت » وكذا أخرجه البيهقي في أبواب الوليمة من حديث الخدري».

قلت: ففيه نظر من وجوه:

أولاً: أن الدارقطني لم يخرجه من حديث الخدري، وإنما أخرجه عن ابراهيم ابن عبيد مرسلاً.

ثانياً: أن فيه ابن أبي حميد وهو ضعيف، فلا يجوز الإحتجاج به، لا سيما فيما خالف فيه من هو أقوى منه كما عرفت.

ثالثاً: أنه قد ذكر هو نفسه هذه الزيادة في بعض الطرق عنه، فالأخذ بها أولى من الإهمال لما فيه من الموافقة منه لغيره فيها كما سبق.

رابعاً: حديث جابر عند الدارقطني ضعيف الإسناد، فإنه أخرجه من طريق على بن سعيد الرازي ثنا عمر و بن خلف بن إسحاق بن مرسال الخثعمي ثنا أبي : ثنا عمي إسهاعيل بن مرسال ثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: فذكره دون الزيادة.

قلت: والرازي تكلموا فيه، ومن بينه وبين المنكدر ثلاثتهم لم أجد لهم

وبالجملة، فالحديث حسن من الطريق الأولى، ورواية ابن أبي حميد له على ضعفه إن لم يزده قوة لم يضره. والله أعلم.

۱۹۵۳ ـ (حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا دعي أحدكم فليجب، وإن كان صائعاً فليدع ، وإن كان مفطراً فليطعم» رواه أبو داود ).

صحيح. أخرجه مسلم (٤/ ١٥٣) وأبو داود (٢٤٦٠) والنسائي في «الكبرى» (ق ٢٦/ ٢) والطحاوي في «المشكل» (٤/ ١٤٩) والبيهقي (٧/ ٢٦٣) وأحد (٢/ ٢٧٩, ٧٠٥) وأبو عبيد في «الغريب» (ق ٢٩/ ١) وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٧٥ ـ طبع المغرب) ، كلهم من طريق هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عنه بلفظ:

«فليصل». بدل قوله «فليدع» إلا أن البيهقي زاد:

«يعني:فليدع». وبين الطحاوي أن هذا التفسير من هشام وفي رواية لأحمد «فليصل وليدع لهم». فلعل قوله: «وليدع» خطأ من بعض النساخ أو الرواة وأصله «أى ليدع» فكأن المصنف رواه بالمعنى.

وأخرجه أحمد (٢/ ٤٨٩) والترمـذي (١/ ١٥٠) من طريق أيوب عن ابـن سيرين به دون قوله:

«وإن كان مفطراً فليطعم». وفيه الزيادة:

«يعنى:فليدع».

وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>١) ثم رأيت الحافظ عزاه في «التلخيص» (١٩٨/٣) الابن عدي وابن حبان في «الضعفاء» والدارقطني والبيهقي من حديث جابر. قال وفيه عمرو بن خليف وهو وضاع. فتبين أن في نسخة الدارقطني تحريفاً ولابن خليف هذا ترجمة في «الميزان» و «اللسان»

وقد جاءت هذه الزيادة مرفوعة بلفظ:

«وإن كان صائماً فليدع».

وقد تقدمت تحت رقم (١٩٤٨) من حديث ابن عمر.

ولها شاهد من حديث عبد الله بن مسعود يرويه شعبة عـن أبي جعفر الفراء عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ:

«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً فليدع بالبركة».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٨٣/ ٢) و ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٨٣).

قلت: وهذا إسناد صحيح.

۱۹۵۶ ـ (حدیث ابن عمر مرفوعاً : «من دخل علی غیر دعوة دخل سارقاً وخرج مغیراً » رواه أبو داود) ۲۰۲/۲

ضعيف. أخرجه أبو داود (٣٧٤١) وكذا البيهقي (٧/ ٢٦٥) من طريق دُرُسْتَ بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال:قال عبد الله بن عمر. . . وقال أبو داود:

«أبان بن طارق مجهول».

وقال إبن عدى:

«هذا حديث منكر لا يعرف إلا به».

قلت: ودرست بن زياد ضعيف كما في «التقريب».

ثم أخرجه البيهقي وكذا الدولابي في «الكنى» (١/ ١٨٠) والطبراني في «الأوسط» (١/ ١٣٣/) من طريق بقية بن الوليد ثنا يحيى بن خالد أبو زكريا عن روح بن القاسم عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عروة بن الزبير عن عائشة

## مرفوعاً بلفظ:

«من دخل على قوم لطعام لم يدع إليه، فأكل، دخل فاسقاً وأكل ما لا يحل له».

وقال الطبراني:

«لم يروه عن روح إلا يحيى تفرد به بقية».

قلت: وهو ثقة، ولكنه مدلس، وقد عنعنه في رواية الطبراني وصرح بالتحديث في رواية الأخرين، لكن الراوي عنه ذلك أبو عتبة أحمد بن الفرج وهو ضعيف.

ويحيى بن خالد مجهول كما قال البيهقي، وسبقه إلى ذلك ابن عدي وساق له هذا الحديث وقال:

«إنه منكر».

وقال الذهبي: «باطل».

ومن طريقه رواه البزار أيضاً كما في «المجمع» (٤/ ٥٥) وأعله بجهالة يحيى بن خالد.

١٩٥٥ ـ (حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا دعي أحدكم إلى طعام
 فجاء مع الرسول فذلك إذن لك » رواه أحمد وأبو داود) .

صحيح. أخرجه أبو داود (١٩٠٠) وكذا البخاري في «الأدب المفرد» (١٠٧٥) عن عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة به.

قلت: وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن أعله أبوداود بالانقطاع، فقال:

«قتادة لم يسمع من أبي رافع [ شيئاً ].

ونقل هذا عن أبي داود، الحافظ في «التهذيب» بدون هذه الزيادة «شيئاً» وقد وضعها محقق السند بين المعكوفتين إشارة إلى أنها في بعض النسخ، فقال الحافظ: «كأنه يعني حديثاً مخصوصاً، وإلا ففي صحيح البخاري تصريح بالسماع منه».

قلت: لكن قتادة موصوف بالتدليس، فلا يطمئن القلب لتصحيح ما لم يصرح فيه بالتحديث من حديثه كهذا. لكن له شاهد قوي يرويه حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة به مختصراً بلفظ:

«رسول الرجل إلى الرجل إذنه».

أخرجه أبو داود (١٨٩٥) والبخاري أيضاً (١٠٧٦) وابن حبـان (١٩٦٥) قلت: وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

١٩٥٦ - (قال ابن مسعود : «إذا دعيت فقد أذن لك» رواه احمد)

صحيح. أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ( ١٠٧٤) عن أبي الأحوص عن عبد الله قال:

«إذا دعى الرجل فقد أذن له».

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

وعز و المصنف إياه لأحمد غريب، ولعله يعني غيركتابه «المسند» فإنه المراد عند إطلاق العز و إليه كما سبق التنبيه عليه مراراً.

۱۹۰۷ ــ (روى أحمد في المسند : أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده فقال : لولا أن رسول الله ﴿ الله الله الله الله أن يتكلف أحد لصاحبه لتكلفنا لك ) .

صحیح. أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١) من طریق قیس بن الربیع ثنا عثمان ابن سابور رجل من بني أسد عن شقیق أو نحوه (شك قیس) أن سلمان دخل علیه رجل . . . الحدیث.

قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل قيس بن الربيع فإنه ضعيف.

وشيخه عثمان بن سابور لم أجد من ترجمه، ولم يورده ابن أبي حاتم، ولا الحافظ في «التعجيل»!

لكن له طريق أخرى عن شقيق. أخرجه الحاكم (١٢٣/٤) عن سلمان بن قرم عن الأعمش عنه قال:

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي!

قلت: كلا فإن سليمان بن قرم أورده الذهبي نفسه في «الضعفاء» وقال:

«قال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بقوي».

وقال الحافظ في «التقريب»:

« سيىء الحفظ».

وأورده الهيثمي في «المجمع» (٨/ ١٧٩) باللفظ الأول وقال:

«رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بأسانيد، وأحد أسانيد الكبير رجاله رجال الصحيح».

ثم ساقه باللفظ الثاني وقال:

«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهـو ثقة».

قلت: لعله من غير طريق سليمان بن قرم، والله أعلم.

وقد أخرجه الحاكم أيضاً من طريق الحسن بن الرماس ثنا عبد الرحمين بن مسعود العبدى قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: «نهانا رسول الله ﴿ عَلِيْهُ أَنْ نَتَكُلُفُ لَلْضَيْفُ » .

ذكره شاهداً لرواية سليان بن قرم وقال الذهبي:

«قلت: سنده لين».

قلت: والحسن هذا وشيخه عبد الرحمن لم أعرفهما.

لكن للحديث شاهد عن أنس قال:

«كنا عند عمر، فقال: نهينا عن التكلف».

۱۹۰۸ ـ (حدیث «أن رسول الله ﴿ يَقِيُّ ﴾ نحر خمس بدنات وقال: من شاء اقتطع » رواه أحمد وأبو داود ) .

صحیح. أخرجه أحمد (٤/ ٣٥٠) وأبو داود (١٧٦٥) وكذا البيهقي (٥/ ٢٣٧) من طريق ثور بن يزيد قال: حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ قال:

«أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم النفر، وقرب إلى رسول الله و الله و الله خس بدنات أو ست ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: من شاء اقتطع».

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وصححه ابن حبان (١٠٤٤).

۱۹۵۹ ــ (حدیث «نهی رسول الله ﴿ﷺ عن النهبی والمثلــة». رواه أحمد والبخاری) ۲۰۷/۲

· ١٩٦٠ ـ (حديث أبي هريرة: «قسم النبي ﴿ يَكُلِينَ ﴾ يوماً بين أصحابه

تمراً فأعطى كل إنسان سبع تمرات» رواه البخاري

صحيح. أخرجه البخاري (٣/٠٠، ٥٠، ٥٠) وأحمد أيضاً (٣/٣٥٣, ٥٠٠) من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: فذكره، وتمامه:

«فأعطاني سبع تمرات إحداهن حُشفة، لم يكن فيهن تمرة أعجب منها إلى شدت في مضاغي».

وقد تابعه عبد الله بن شقيق قال:

«أقمت بالمدينة مع أبي هريرة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا ومالنا ثياب إلا البراد المتفتقة، وأنا ليأتي على أحدنا الايام ما يجد طعاماً يقيم به صلبه، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشده على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به صلبه، فقسم رسول الله في ذات يوم بيننا تمراً، فأصاب كل إنسان منا سبع تمرات فيهن حشفة، فها سرني أن لي مكانها تمرة جيدة! قال: قلت لم؟ قال: تشد لي من مضغي».

أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٤).

وإسناده صحيح.

ضعيف. أخرجه ابن ماجه (٣٣٥٣) وابن أبي الدنيا في «الشكر» (١/ ١/ ٢) وكذا أبو سعيد النقاش الأصبهاني في «الجنوء الثاني من الأمالي» (٢/ ١) وأبو حامد الشجاعي في «الأمالي» (ق ٢/ ٢) من طريق الوليد بن محمد الموقري: ثنا الزهري عن عروة عنها به. ولفظ ابن أبي الدنيا كها ذكر المصنف، والباقي نحوه.

وقال البوصيري في «الزوائد» (ق ٢٠٢/٢):

«هذا إسناد ضعيف لضعف الوليد بن محمد الموقرى أبو بشر البلقاوي».

قلت: هو شرمن ذلك، فقد اتهم بالكذب، أورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «كذبه يحيى، وقال الدارقطني:ضعيف».

وقال الحافظ في «التقريب»:

«متروك».

وقال أبو سعيد النقاش عقبه:

«لا أعلم أحداً رواه عن الزهري غير الموقري».

وأقول: قد توبع، أخرجه الخرائطي في «فضيلة الشكر» (ق ١/١٣٥) والضياء المقدسي في «جزء من تعاليقه» (ق ٢٠٢٠) من طريق القاسم بن غصن عن هشام بن عروة عن أبيه به. وقال الضياء:

« لا أعلم رواه عنه إلا القاسم بن غصن الـرملي وهـو صاحـب غرائـب ومناكير»:

قلت: فهي متابعة واهية لا تثبت.

ومثلها ما جاء في «جزء منتقى من الأربعين في شعب الدين» للضياء (ق ٢/٤٧) من طريقين عن أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الصيدلاني أنبأ أبو الفضل العباس بن منصور الفَرنَداباذي ثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه به نحو لفظ ابن أبى الدنيا وهذا سياقه: قالت:

«دخل على رسول الله ﴿ فَ فَيْ ﴾ ، فرأى كسرة ملقاة فمشى إليها فأخذها ، ثم مسحها فأكلها ، ثم قال لي :

يا عائشة أحسني جوار نعم الله تعالى، فإنها قل ما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم».

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير العباس بن منصور الفرنداباذي ترجمه

السمعاني في نسبته هذه فقال:

«أبو الفضل العباس بن منصور بن العباس بن شداد بن داود الفرنداباذي النيسابوري سمع ابن يحيى الذهلي وأيوب بن الحسن الزاهد وعتيق بن محمد الجرشي وأحمد بن يوسف السلمي وعلى بن الحسن الهلالي، وأقرانهم. روى عنه أبو على الحسين بن على الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن يحيى المزكي وغيرها. توفي سنة (٣٢٦) وكان من أصحاب الرأي».

وهو كما ترى لم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، فهو مجهول الحال.

وأما أبويعلى الصيدلاني، فقد ترجمه السمعاني في نسبته هذه ووصفه بقوله:

«من أهل نيسابور، شيخ فاضل صالح عالم صحب الأئمة، وعمر حتى حدث بالكثير».

ولم يذكر له وفاة، وفي «الشذرات» أنه توفي سنة (٢٠٦) وتابع القاسم بن غصن خالد بن إسهاعيل: حدثنا هشام بن عروة به.

احرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١١/ ٢٢٩).

لكن خالد هذا وهو المخزومي قال ابن عدي:

«كان يضع الحديث على الثقات».

وللحديث شاهد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ:

«أحسنوا جوار نعم الله جل وعلا، لا تنفروها، فإنه قل ما زالت عن قوم فعادت إليهم».

أخرجه أبويعلى في «مسنده» (ق 17/١٦٧) وأبو الفتح الأزدي في «الثالث من كتاب فيه مواعظ» (٢/٢) وأبو بكر الكلاباذي في «مفتاح المعاني» (ق ٢٥٧/١) عن عثمان بن مطرقال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك به.

قلت: وعثمان بن مطر ضعيف. كما في «التقريب».

والحديث أورده ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/ ٣٢١) عن ابن مسعود موقوفاً

وقال:

«قال أبي: هذا حديث موضوع».

۱۹۹۲ ـ (حدیث «أنه کان ﴿ يَجْمَعُ ﴾ يحتــز من كتف شاة». رواه البخارى) ۲۰۸/۲

صحيح. أخرجه البخاري (١/ ١٧٥, و٢/و٣/ ٤٩٩ - ٥٠٠, ٥٠٠, ٥٠٠, ٥٠٠ و ١٠٥) ومسلم (١/ ١٨٥) والنسائي في «الكبرى» (ق ٢٠ ١) والترمذي (١/ ١٨٥) وابسن ماجمه (٤٩٠) والبيهقي (١/ ٣٣٨) وصححه والدارمي (١/ ١٨٥) وابسن ماجمه (٤٩٠) والبيهقي (١/ ١٥٣) وأحمد (٥/ ٢٨٨) عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال:

«رأيت رسول الله ﴿ يَحْتَرُ مَنَ كَتَفَ شَاةً فَأَكُلَ مَنْهَا، فَدَعَي إِلَى الصَّلَاةُ فَقَامَ فَطُرِحَ السَّكِينَ فَصَلَى وَلَمْ يَتُوضًا ».

۱۹۶۳ ـ (حدیث أنس مرفوعاً:«من أحب أن یکثر خیر بیته فلیتوضاً إذا حضر غداؤه و إذا رفع» إسناده ضعیف. رواه ابن ماجه وغیره).

منكر. تفرد به كثير بن سليم، وهو ضعيف اتفاقاً، وقال النسائي: «متروك» وقال أبو زرعة: «هذا حديث منكر».

وقد خرجته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١١٧) فلا داعي للإعادة.

۱۹۶۶ - (وعن سلمان مرفوعاً: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده») ٢٠٨/٢

ضعیف. أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم وأحمد وغیرهم وقال الترمذي:

«لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع، وهو يضعف في الحديث».

وضعف الحديث أيضاً أبو داود وغيره، وقد حرجته. وذكرت أقوال المضعفين له في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (١٦٨) فأغنى عن الإعادة.

۱۹٦٥ ـ (حديث عائشة مرفوعاً: ﴿ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمَ فَلَيَذَكُرُ اَسَمُ اللهُ فَإِنْ نَسِي أَنْ يَذَكُرُ اَسَمُ اللهُ فِي أُولِهُ فَلَيْقُلُ: بَسَمُ اللهُ أُولِهُ وآخره ﴾) ٢٠٨/٢.

صحيح. أحرجه أبو داود (٣٧٦٧) عن إسهاعيل، والترمذي (1/71) وأحمد (7/7.7-7.4) عنوكيع، والدارمي (7/71) عن معاذ بن هشام، والطحاوي في «المشكل» (7/71) والبيهقي (7/717) عن الطيالسي، وهذا في «مسنده» (7/711)، وأحمد (7/717) والبيهقي عن روح، والحاكم (7/711) عن عفان، كلهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبيد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة به.

وخالفهم يزيد بن هارون فقال: أنبأنا هشام الدستوائي به إلا أنه لم يذكر فيه أم كلثوم.

أخرجه الدارمي (٢/ ٩٤) وإبن ماجه (٣٢٦٤) وابن حبان (١٣٤١) وأحمد (٦/ ٣٤٣).

قلت: ولا شك أن رواية الجهاعة بإثبات «أم كلثوم» هي الصواب؛ لأنهم أكثر، ومعهم زيادة. وقال الترمذي عقبها:

«حديث حسن صحيح، وأم كلثوم هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه».

كذا قال، وفيه نظر، فقد وقع في رواية غير الترمذي:

«عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم».

يعنى أنها ليثية ، ولذلك ترجمها الحافظ المزي به :

«أم كلثوم الليثية المكية».

ولوكانت هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق لكانت تيمية . وأما قول الحافظ

ابن حجر في «التهذيب» عقب قول الترمذي المذكور:

«فقول ابن عمير «عن امرأة منهم»قابل للتأويل، فينظر فيه، فلعل قوله: «منهم» أي كانت منهم بسبب، إما بالمصاهرة، أو بغيرها من الأسباب».

فمردود لأنه خلاف ظاهر قول ابن عمير «منهم»، والتأويل، إنما يصار إليه للضرورة، ولا ضرورة هنا، وقول الترمذي المتقدم، الظاهر والله أعلم أنه قاله إجتهاداً منه، سوغ له ذلك أن قول ابن عمير «منهم» لم يقع في روايته، وإلا لم يقل الترمذي ما قال. والله أعلم.

ثم هب أنها أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فها حالها في رواية الحديث؟ ذلك ما لم يتحدثوا عنه بشيء، فهي مجهولة. والله أعلم.

ثم رأيت الحافظ قال في «التقريب»:

«أم كلثوم الليثية المكية، يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فعلى هذا فهي تيمية، لا ليثية، لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها . وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة في الإستحاضة . وروى عمرو بن عامر عن أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام، فها أدري هل الجميع واحدة أم لا؟».

ففي قوله «يقال» ما يشير إلى تضعيف قول الترمذي المتقدم، وأنه لم يعتمده. والله أعلم.

وقد تردد الحافظ الذهبي أيضاً في كون الثلاث واحدة. وذكر أنه تفرد بالرواية عن المترجمة ابن عمير، يشير بذلك إلى كونها مجهولة، كيف لا وهو قد أوردها في آخر كتابه «الميزان» في «فصل في النسوة المجهولات». ولكنه قال:

«وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها».

ومما سبق تعلم ما في قول الحاكم في الحديث:

«صحيح الإسناد». وموافقة الذهبي عليه!

وجملة القول أن الإسناد ضعيف لجهالة أم كلثوم هذه حتى لو فرض أنها ابنة محمد بن أبى بكر الصديق.

لكن الحديث صحيح، فإن له شاهدين:

الأول: عن أمية بن محشيي ـ وكان من أصحاب رسول الله ﴿ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

«كان رسول الله ﴿ الله ﴿ حالساً ، ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة ، فلما رفعها إلى فيه ، قال : بسم الله أوله وآخره ، فضحك النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ ثم قال :

ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله عز وجل استقاء ما في بطنه».

أخرجه أبو داود (٣٧٦٨) والنسائي في «الكبرى» (ق ٥٩/٢) والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢/ ٢٢) وإبن السني في «عمل اليوم والليلة» (٤٥٥) والحاكم (٤/ ١٠٨ - ١٠٩) وأحمد (٤/ ٣٣٦) وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٠ - ١٣) والطبراني في «المعجم الكبير» (١/ ١٨/ ١ - ٢) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١/ ٢٧٦ - ٤٧٧) كلهم من طريق جابر بن صبح ثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية بن نحشى به وقال الحاكم:

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي!!

قلت: وليس كما قالاً، فإن المثنى هذا، أورده الذهبي نفسه في «الميزان» وقال:

«لا يعرف، تفرد عنه جابر بن صبح، قال إبن المديني: مجهول.

ولهذا قال الحافظ في «التقريب»:

«مستور».

الثاني: عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ:

«من نسي أن يذكر الله في أول طعامه، فليقل حين يذكر: بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاماً جديداً، ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه».

أخرجه إبن حبان في «صحيحه» (١٣٤٠) وغيره بإسناد صحيح عنه، اوقد خرجته في «الأحاديث الصحيحة» (١٩٦).

ثم وجدت له شاهداً ثالثاً، عن امرأة:

أخرجه أبويعلى في «مسنده» (ص ٢٠٠٦) بسند صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج وهو ثقة، وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢٧): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات».

1977 \_ (حديث «أنه ﴿ عَلَيْهُ ﴿ جِثَا عَلَى الْأَكُلُ ، وَقَالَ : أَمَا أَنَا فَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ : أَمَا أَنَا فَلَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

صحيح. أخرجه البخاري (٣/ ٤٩٧) وأبو داود (٣٧٦٩) والترمذي (١/ ٣٠٣) وابن ماجه (٣٧٦٦) والبيهقي (٧/ ٤٩) وأحمد (٤٩٠٨, ٣٠٩) والحميدي (٨٣٢) من طريق علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﴿ اللهِ عَلَيْهُ \* : فذكره دون قوله :

«جثا على الأكل».

والسياق للبيهقي والترمذي وقال : «حسن صحيح».

وأما هذه الزيادة فهي في حديث آخر يرويه عبد الله بن بسرقال:

«أهديت للنبي ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ على ركبتيه يأكل ، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلني عبداً كريماً ، ولم يجعلني جباراً عنيداً » .

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، والظاهر أن الصواب: «بسم الله».

أخرجه أبوداود (٣٧٧٣) وابن ماجه (٣٢٦٣) والسياق له وأبو بكر الشافعي في «الفوائد» (ق ٩٨/ ١) وعنه ابن عساكر (١/ ٣٧٩ ط و (٨/ ٣٣٥/ ٢) والضياء المقدسي في «المختارة» (١/ ١١/ ١) وعن عمر و بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي أنبأنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق ثنا عبد الله بن بسر به.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات. وكذا قال البوصيري في «الزوائد» (ق ١٩٦٦/ ١ - ٢).

(تنبيه): من هذا التخريج يتبين أن المصنف رحمه الله جعل الحديثين حديثاً واحداً، وأن عزوه لمسلم خطأ محض، فإن الأول منهما ليس في الصحيحين، والآخر عند البخاري فقط.

الله عن أنس أنه ﴿ أَكُلُ مُقَعِياً عَراً، وَفِي لَفَظَ: يَأْكُلُ مَنْهُ أَكُلُ مُقَعِياً عَراً، وَفِي لَفَظَ: يَأْكُلُ مَنْهُ أَكُلًا ذَرِيعاً. رواه مسلم). ٢/ ٢٠٩

صحيح. أخرجه مسلم (٦/ ١٢٢) وكذا الدارمي (٢/ ١٠٤) والبيهقي (٧/ ٢٨٣) وأحمد (٣/ ٢٠٣) من طرق عن مصعب بن سليم: حدثنا أنس بن ملك قال:

«رأيت النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ مقعياً يأكل تمراً».

لفظ مسلم والبيهقي ، ولفظ مسلم الآخر:

«أتي رسول الله ﴿ بتمر، فجعل النبي ﴿ يَقِينُ ﴾ يقسمه وهو محتضر، يأكل منه أكلاً ذريعاً (وفي رواية: أكلاً حثيثاً)».

ولفظ الدارمي نحوه، وزاد:

«من الجوع».

ولفظ أحمد:

«أهدي لرسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ تمر، فجعل يقسمه بمكتل واحد، وأنا رسوله به، حتى فرغ منه، قال: فجعل يأكل وهـو مقـع أكلاً ذريعاً، فعرفت في أكلـه

الجوع».

وإسناده ثلاثي صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح.

۱۹٦۸ \_ (قوله ﴿ لَهُ اللهِ ﴿ لَعَمْرُ بَنَ أَبِي سَلْمَةً : «يَا غَلَامُ: سَمُ اللهُ وَكُلُّ بِيمِينَك، وكُلُّ مِمَا يَلْيك». متفق عليه ) . ٢ / ٢٠٩

صحيح. وله عن عمر بن أبي سلمة طرق:

الأولى: عن وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول:

«كنت غلاماً في حجر رسول الله ﴿ فَ اللهِ ﴿ وَكَانَتَ يَدِي تَطَيْشُ فِي الصَّفَحَةُ فَقَالَ لِي رَسُولَ الله ﴿ وَ اللهِ ﴿ وَ اللهِ ﴿ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ ﴿ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَ

أخرجه البخاري (٣/ ٤٩٢) ومسلم (٦/ ١٠٩) والنسائي في «الكبرى» (ق ٢٥/ ٢) وابن ماجه (٣٢٦٧) وكذا الدارمي (٢/ ١٠٠) والبيهقي (٧/ ٢٧٧) وأحمد (٤/ ٢٦) والطبراني في «الكبير» (٣/ ٢/ ٢) من طرق عن وهب به.

الثانية: عن هشام بن عروة عن أبيه عنه به المرفوع فقط.

أخرجه الامام أحمد (٤/ ٢٦ - ٢٧): ثنا سفيان عن هشام به.

وتابعه روح بن القاسم عن هشام بن عروة به. أخرجه ابن السني (٣٥٦) والطبراني وتابعه معمر عن هشام به.

أخرجه النساثي والترمذي (١/ ٣٤٠ ـ ٣٤١) وقال:

«وقد روي عن هشام بن عروة عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عن عمر بن أبي سلمة. وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث، وأبو وجزة السعدي اسمه يزيد بن عبيد».

قلت: اتفاق سفيان وروح ومعمر على روايته عن هشام عن أبيه عن عمر يدل على أنها رواية محفوظة، وكذلك رواية من رواه عن أبي وجزة السعدي عن رجل من مزينة عنه محفوظة أيضاً. لأنه اتفق على ذلك جماعة منهم هشام بن عروة نفسه في رواية وكيع وأبي معاوية عنه. عند أحمد. وخالد بن الحارث الهجيمي عند

النسائي.

وتابعه إبراهيم بن إسهاعيل عند أحمد أيضاً والطبراني.

وقال النسائي:

«وهذا هو الصواب عندنا. والله أعلم».

وخالفهم جميعاً ابن المبارك فقال : عن هشام بن عروة عن أبي وجزة عن عمر ابن أبي سلمة به.

أخرجه الطيالسي (١٣٥٨): حدثنا ابن المبارك به.

وتابعه محمد بن سواء: حدثنا هشام بن عروة به.

أخرجه ابن حبان (١٣٣٨) وقد تابعه سليان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر ابن أبي سلمة.

أخرجه أبو داود (٣٧٧٧) وأحمد والطبراني، وصرح أبو وجزة بسهاعــه من عمر في رواية عند أحمد، وإسنادها صحيح.

وجملة القول في هذه الطريق أنه قد اختلف الرواة فيها على هشام على وجوه ثلاثة:

الأول: عنه عن أبيه عن عمر.

الثاني: عنه عن أبي وجزة عن رجل من مزينة.

وتابعه على هذا الوجه إبراهيم بن إسهاعيل ولكنه ضعيف وهـو ابـن مجمـع الأنصاري ضعفه النسائي وغيره.

الثالث: عنه عن أبي وجزة عن عمر.

وتابعه عليه سليان بن بلال، وهو ثقة من رجال الشيخين. فأرى أن هذا الوجه هو أرجح الوجوه الثلاثة لهذه المتابعة القوية. والله أعلم.

الثالثة: عن أبى الأسود عبد الرحمن بن سعد المقعد عن عمر بن أبى سلمة

أخرجه أحمد (٤/ ٧٧) من طريق ابن لهيعة ثنا أبو الأسود به .

الرابعة: عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن سلمة حدثنا أبي عن أبيه نحوه.

أخرجه ابن حبان (۱۳۳۹).

(تنبيه) لفظ الحديث عند جميع الطرق: «وسم الله». إلا في رواية للطبراني من الطريق الأولى فهي بلفظ:

«يا غلام إذا أكلت فقل: بسم الله . . . » .

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ففيه بيان ما أطلق في الروايات الأخرى، وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار: «باسم الله» ومما يشهد لذلك الحديث المتقدم (١٩٦٥) فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة، ولا يجيزون الزيادة عليها.

۱۹۲۹ ــ (عن كعب بن مالك قال : «كان رسول الله ﴿ يَكُنَّ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

صحيح. أخرجه مسلم (٦/ ١١٤) وأبو داود (٣٨٤٨) والدارمي (٩٧/٢) والبيهقي (٧/ ٢٧٨) وأحمد (٣/ ٢٥٤ / ٣٨٦) من طريق عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه كعب به. واللفظ لأبي داود. ولقد أبعد المصنف النجعة فعزاه للخلال وحده!

• ١٩٧٠ ـ (حديث جابر : «أمر رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ ا

صحیح. أخرجه مسلم (٦/ ١١٤) وأبو عوانسة في «مستخرجه» (٣٦٧/٥) والنسائي في «الكبرى» (٦١/ ١) وابن ماجه (٣٢٧) والسمة

(٧/ ٢٧٨) وأحمد (٣/ ٣٠١, ٣٩٣) من طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر مه.

وتابعة ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابراً يقول فذكره مرفوعاً بلفظ:

«إذا أكل أحدكم الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها ، ولا يرفع صحفة حتى يلعقها أو يلعقها ، فإن آخر الطعام فيه بركة».

أخرجه أبو عوانة (٥/ ٣٧٠) والنسائي (ق ٢٠ / ١) وابن حبان (١٣٤٣) وهذا إسناد صحيح.

وتابعه أبو سفيان عن جابر نحوه، ولفظه:

«إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها، فإنه لا يدري في أي طعام يبارك له فيه».

أخرجه مسلم وأبوعوانة وأحمد (٣/ ٣١٥).

وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه :

«أن رسول الله ﴿ كَانَ إِذَا أَكُلَ طَعَاماً لَعَقَ أَصَابِعِهِ الثَلَاثِ، قَالَ: وَقَالَ: إِذَا سَقَطَتَ لَقَمة أَحَدَكُم فَلْيَمَطَّ عَنْهَا الأَذَى، وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة».

أخرجه مسلم (٦/ ١١٥) وأبو داود (٣٨٤٥) والنسائي (ق٠٦/١) والترمذي (١/ ٣٣٣) وصححه والبيهقي وأحمد (٣/ ٢٩٠).

وآخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً:

«إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه ، فإنه لا يتدري في أيتهن البركة».

أخرجه مسلم والترمذي وحسنه وأحمد (٧/ ٣٤١) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه.

ثم أخرجه أحمد (٧/ ٤١٥) عن هشام بن عروة عن رجل عن أبي هريرة به.

۱۹۷۱ \_ (حدیث جابر مرفوعاً: «إذا وقعت لقمة أحدكم فلیأخذها فلیمطماكان بها من أذى ثم لیأكلها ولا یدعها للشیطان». رواه مسلم).

صحيح. وهو لفظ لمسلم في حديث جابر الذي قبله. وكذلك هو عنــد أحمد (٣/ ٣٠١). ويشهد له حديث أنهن. وقد ذكرت لفظه هناك.

صحیح. أخرجه مسلم (١٦٨/١) وأبو داود (٢٥٩) والنسائسي (٢/ ١٤) وابن ماجه (٦٤ ، ١٢٠) وأحمد (٦/ ٦٤ ، ١٢٧) من طرق عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت:

«كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي ﴿ فَيَضَعَ فَاهُ عَلَى مُوضَعَ فِي فَيْ مُوضَعَ فِي فَيْسُرِب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله. . . » الحديث.

۱۹۷۳ \_ (حديث: «أكل معه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ عمر بن أبي سلمة وهو صغير»).

صحيح. وتقدم برقم (١٩٦٨) .

١٩٧٤ ـ (أثر إبن عمر : «ترك الحلال يوهن الأسنان»). ٢/ ٢١٠

صحيح. أخرجه الطبَرَاني في «المعجم الكبير» (٣/ ١٨٩/١): حدثنا أبوخليفة: نا عبيد الله بن معاذنا أبي نا إبن عون عن محمد قال: قال إبن عمر:

«إن فضل الطعام الذي يبقي بين الأضراس يوهن الأضراس » .

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي خليفة واسمه الفضل بن الحباب وهو ثقة حافظ، له ترجمة في «تـذكرة الحفـاظ» (٢/ ٢١٨) و

«الميزان» و« اللسان».

وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/٠٣):

«رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح».

ثم رأيت أبا نعيم قد أحرجه في «الطب» (٢/١/٤) من طريق محمد بن يونس ثنا قريش بن أنس عن إبن عون عن نافع عن إبن عمر قال: فذكره بلفظ الكتاب إلا أنه قال:

«مما يوهن».

قلت: وهذا إسناد واه جداً، لأن محمد بن يونس وهو الكديمي متهم بالوضع، ومع ذلك ، فقد خالف في إسناده فقال: «نافع» مكان «محمد». وهو إبن سيرين. فالاعتاد على الإسناد الأول لصحنه. وبالله التوفيق.

۱۹۷۰ - (حديث : )«تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام»)

ضعيف. أخرجه الطبراني في «المغجم الكبير» (٢/٢٠٣/١) عن عبد الرحيم بن سليان ويحيى بن العلاء كلاهما عن واصل بن السائب عن أبي سورة عن أبي أيوب قال:

«خرج علينا رسول الله ﴿ فقال: حبذا المتخللون، قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون بالوضوء، والمتخللون من الطعام، أما تخليل الوضوء فالمضمضة والإستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام، فمن الطعام، إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاماً وهو قائم يصلى».

أخرجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا عبد الرحيم بن سليان ومن طريق عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء.

وأخرجه أبو نعيم في «الطب» (٤/ ١/١) من طريق إبن أبي شيبة ثنا عبـد

الرحيم بن سِلمان عن واصل بن السائب به مختصراً بلفظ:

«حبذا المتخللون، قالوا: يا رسول الله ما المتخللون؟ قال : التخلل من الطعام فإنه ليس شيء...» الحديث مثل لفظ الكتاب.

وهو في «المصنف» لابن أبي شيبة (١/ ١٠) بإسناده المذكور مثل لفظ الطبراني دون قوله:

«أما تخليل الوضوء...» الخ: وكذلك أخرجه أحمد (١٦/٥): ثنا وكيع عن واصل الرقاشي به.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، لأن واصل بن السائب وأبا سورة كلاهما ضعيف كما في «التقريب».

وأعله الهيثمي (١/ ٣٠/، ٥/ ٣٠) بالأول منهما فقط، وهو قصور.

وله شاهد من حديث جابر مرفوعاً نحوه .

أخرجه أبو نعيم من طريق أيوب بن سويد ثنا الحكم بن عبد الله الأيلي سمعت عطاء بن أبى رباح يحدث عن جابر به.

قلت: وهذا سند هالك، الحكم هذا قال السعـدي وأبـو حاتـم: كذاب. وأيوب بن سويد : ضعيف.

فهو شاهد لا يفرح بمثله.

لكن الجملة الأولى منه: «حبذا المتخللون من أمتي». أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (1/2/7) والحربي في «الحربيات» (1/2/7) والقضاعي (ق 1/2/7) من طريق محمد بن عهار الموصلي ثنا عفيف بن سالم عن محمد بن أبي جعفر الأنصاري عن رقية بن مصقلة العبدي عن أنس مرفوعاً به وقال الطبراني: «تفرد به إبن عهار».

قلت: هو ثقة حافظ وهو محمد بن عبد الله بن عمار، وكذلك سائر الرواة غير إبن أبي جعفر قال الهيثمي: « لم أجد من ترجمه». قلت: الظاهر أنه الذي في

«الجرح» (٣/ ٢/ ٢٢٤): «محمد بن أبي جعفر. روى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي ﴿ يَعْهُ فِي رفع اليدين. روى عنه هشيم».

قلت: فهذا القدر من الحديث حسن والله أعلم.

ثم تبين لي أن محمداً هذا هو محمد بن أبي حفص الأنصاري، وأنه هو محمد ابن عمر أبي حفص الأنصاري وأنه روى عنه أربعة من الثقات، وقال فيه إبن حبان : «كان بمن يخطىء» كها حققته فيا بعد في «الصحيحة».

۱۹۷٦ ــ (حديث أبي هريرة مرفوعاً : « من أكل فها تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبلع . من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» رواه أحمد وأبو داود وإبن ماجه ) . ٢/٠/٢

ضعيف. أخرجوه من طريق الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة به.

والحصين هذا مجهول لا يعرف.

وأبوسعيد هذا هو أبوسعيد الخير وهو صحابي على الأرجح، وقد بينت ذلك في «ضعيف سنن أبي داود» رقم (٩) فلا داعي للاعادة.

الإناء أو ينفخ فيه ») . ٢١٠/٢

صحيح . أخرجه أبو داود (٣٧٢٨) والترمذي (١/ ٣٤٥) وابن ماجه (٣٤٩) والبيهقي (٧/ ٢٨٤) وأحمد ( ١/ ٢٢٠ و٣٠٩ و٣٥٧) والضياء في « المختارة » ( 70 / ٦٣/ ٢ ) عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به . وليس عند ابن ماجه الجملة الأولى منه . وهو رواية لأحمد ولفظه :

« نهى عن النفخ في الطعام والشراب» . وقال الترمذي :

« حسن صحيح » .

قلت : وهو على شرط البخارى .

ورواه شريك عن عبد الكريم به إلا أنه جعله من فعله ﷺ ولفظه :

« لم يكن رسول الله ﷺ ينفخ في طعام ولا شراب ، ولا يتنفس في الإناء » .

أخرجه ابن ماجه (٣٢٨٨) .

قلت : وشريك هو ابن عبدالله القاضي، وهو سيء الحفظ.

والجملة الأولى من الحديث رواها خالد الحذاء أيضاً عن عكرمة به.

أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٨) وابـن حبـان (١٣٦٨) والحـاكم (٤/ ١٣٨) وزادا :

« وأن يشرب من في السقاء » .

وهذه الزيادة عند البخاري (٤/ ٣٧) من هذا الوجه ، وقال الحاكم :

« صحيح على شرط البخاري ، وقد اتفقا على حديث يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه في النهي عن التنفس في الإناء » .

۱۹۷۸ \_ (قال أبو هريرة: « لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره » رواه البيهقي بإسناد حسن ) . ٢/٠/٢

صحيح. أخرجه البيهقي (٧/ ٢٨٠) من طريق بحر بن نصرنا ابن وهب حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول: فذكره.

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير بحر بن نصر وهو ثقة ، وكذلك من دونه ، فلا وجه لاقتصار المصنف على تحسينه .

وقد روي معناه مرفوعاً، من طريق عبدالله بن يزيد البكري ثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء المديني ثنا بلال بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال :

«إن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ أتي بصحفة تفور، فرفع يده منها، فقال: اللهم لا تطعمنا ناراً».

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (ص ١٩٢) وقال:

«لم يروه عن بلال بن أبي هريرة إلا يعقوب بن محمد ، ولا عنه إلا عبدالله بن يزيد» .

قلت: وهو ضعيف. قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ٢٠):

«رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»، وفيه عبدالله بن يزيد البكري، ضعفه ابوحاتم، وبقية رجاله ثقات».

كذا قال وبلال بن أبي هريرة، لم اجد له ترجمة، ولم يذكره ابن ابي حاتم في كتابه، فلعله في «الثقات» لابن حبان، وقد قال الطبراني عقب الحديث:

«وبلال قليل الرواية عن أبيه».

فمثله يغلب على الظن أنه مجهول. والله أعلم .

وقد صع عنه على أنه قال في الطعام الذي ذهب فوره وحرارته الشديدة: (إنه أعظم للبركة).

وهو مخرج في «الأحاديث الصحيحة» (٣٨٧).

١٩٧٩ - (حديث «أكله صلى الله عليه وسلم بكفه كلها» ولم يصححه الإمام أحمد). ٢/ ٢١١

۱۹۸۰ ـ (قوله ﴿ الله عليك ») ×/ ۲۱۱ / ۲۱۱

صحيح. وتقدم بتمامه مع تخريجه برقم (١٩٦٨).

١٩٨٠/ ١ -عن ابن عباس مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البسركة تنسزل من أعلاها»).

صحیح . أخرجه أبو داود (۳۷۷۲) واللفظ له والترمذي (۱/ ۳۳۳) وابن ماجه (۲/ ۳۲۷) وابن حبان (۱۳٤٦) والحاكم (۱/ ۱۱۶) والبيهقي (۷/ ۲۷۸) وأحمد ( ۱/ ۲۷۰ و ۳۲۰ و ۳٤۳ و ۳۲۵ و ۳۲۵) من طرق عن عطاء ابن السائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس به . وقال الترمذی :

«هذا حديث حسن صحيح إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب » . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي .

قلت: وقد أشار المنذري في « الترغيب» (٣/ ١١٩) إلى إعلالـه بعطاء هذا، يعني لأنه كان اختلط. وكأنه خفي عليه أنه عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط، وكذلك رواه أحمد عن شعبة، وعن سفيان أيضاً، وقد سمع منه قبل الاختلاط أيضاً. فالحديث صحيح بلا ريب.

وله شاهد من حديث عبدالله بن بسر، وهو الآتي بعده .

۱۹۸۱ ــ ( و في لفظ آخر : « كلوا من جوانبها، ودعوا ذروتهــا ، يبارك قيها ». رواهما ابن ماجه ) . ۲/۱۲/۲

صحيح . أحرجه ابن ماجه (٣٢٧٥) وكذا أبو داود (٣٧٧٣) وأبو بكر الشافعي في « الفوائد » (ق ٩٨/١) وعنه ابن عساكر (٨/ ٣٣٥/٢) والبيهقي (٧/ ٣٨٣) والضياء المقدسي في « المختارة» (١١١/١) كلهم عن عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا أبي ثنا محمد بن عبدالرحمن بن عرق اليحصبي ثنا عبدالله بن بسر أن رسول الله على أتي بقصعة ، فقال رسول الله على . فذكره .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات .

وله طريق أخرى ، فقال الإمام أحمد (٤/ ١٨٨) ثنا أبو المغيرة ثنا صفوان

ابن أمية ثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني عبدالله بن بسر المزني قال:

« بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ أدعوه إلى الطعام ، فجاء معي ، فلما دنوت المنزل أسرعت ، فأعلمت أبوي ، فخرجا ، فتلقيا رسول الله ﷺ ورحبا به ، ووضعنا له قطيفة كانت عند زبيرته ، فقعد عليها ، ثم قال أبي لأمي : هات طعامك ، فجاءت بقصعة فيها دقيق ، قدعصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله ﷺ ، فقال : خذوا ، بسم الله من حواليها وذروا ذروتها ، فإن البركة فيها ، فأكل رسول الله ﷺ ، وأكلنا معه ، وفضل منها فضلة ، ثم قال رسول الله عليه وسلم اللهم أغفر لهم ، وارحمهم ، وبارك عليهم ، ووسع عليهم في أرزاقهم » .

قلت : ورجاله ثقات غير صفوان بن أمية ، ولم أجد له ترجمة .

۱۹۸۲ - (عن ابن عمر «نهى رسول الله على عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر . وأن يأكل وهو منبطح على بطنه » . رواه أبو داود ) .

منكر . أخرجه أبو داود (٣٧٧٤) وابن ماجه (٣٣٧٠) الشطر الثاني منه من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه به . وقال أبو داود :

« هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري ، وهو منكر » .

ثم رواه من طريق هارون بن زيد بن أبي الزرقاء ثنا أبي ثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري بهذا الحديث .

قلت : وهذا سند صحيح إلى جعفر ، وفيه بيان علمة الحديث وهي الانقطاع بين جعفر والزهري . وقال ابن أبي حاتم في « العلل » ( ٢/١ ٤ - ٤٠٣ ) :

« ليس هذا من صحيح حديث الزهري ، فهو مفتعل ليس من حديث الثقات » .

قلت : وللشطر الثاني منه شاهد من حديث على رضي الله عنه قال :

«نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين و. . وأن آكل وأنا منبطح على بطني . . . . » .

أخرجه الحاكم (٤/ ١١٩) من طريق عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن على بن أبي طالب قال : فذكره . وقال :

« صحيح الإسناد » .

وتعقبه الذهبي بقوله:

« قلت : عمر واه » .

قلت : ولم يتبين لي من هو؟

وأما الشطر الأول من الحديث ، فيغني عنه قوله ﷺ:

« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر » .

وقد مضى برقم ١٩٤٩).

۱۹۸۳ \_ (حديث « ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن . . . الحديث » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ) . ۲۱۱/۲

صحيح . وهو من حديث المقدام بن معدي كرب ، وله عنه ثلاث طرق :

« الأولى : عن يحيى بن جابر الطاثي عنه به . وتمامه :

« بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ، فإن كان لا محالة ، فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » .

أخرجه الترمذي (٢٠/٢) والنسائي في « الوليمة » من « الكبرى » (ق٠٦/١) وابن حبان (١٣٤٩) والحاكم (٤/ ١٢١) وأحمد (٤/ ١٣٢) وابن المبارك

في « الزهد » (كواكب ٧٥٥/ ٢/١٨٣) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٢/٣٠٧/٧) من طرق عن يحيى به . وكلهم قالوا : عن المقدام إلا أحمد فقال : سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي . وإسناده هكذا : ثنا أبو المغيرة قال : سليان بن سليم الكناني قال : ثنا يحيى بن جابر الطائبي قال : سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . .

وسلم . . . . قلت : وهذا إسناد صحيح متصل عندي ، فإن رجاله ثقات كلهم ، وسليان بن سليم الكناني أعرف الناس بيحيى بن جابر الطائي وحديثه ، فإنه كان كاتبه ، والطائي قد أدرك المقدام، فإنه تابعي مات سنة ست وعشرين ومائة ، ولذلك أورده بن حبان في « ثقات التابعين » (١/ ٢٥٤) قال :

« من أهل الشام ، يروي عن المقدام بن معدي كرب ، روى عنه أهل الشام ، مات سنة ست وعشرين ومائة » .

والمقدام كانت وفاته سنة سبع وثمانين ، فبين وفاتيهما تسع وثلاثون سنة ، فمن الممكن أن يدركه ، فإذا صح تصريحه بالسماع منه ، فقد ثبت إدراكه إياه ، وإلى ذلك يشير كلام ابن حبان المتقدم ، وعليه جرى في « صحيحه » حيث أخرج الحديث فيه كما سبقت الإشارة إليه ، وكذلك الترمذي فإنه قال عقبه :

« هذا حديث حسن صحيح » .

وأما الحاكم فسكت عليه خلافاً لعادته ، فتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : صحيح » .

إذا عرفت ما بينا ، فقول ابن أبي حاتم في كتابه ( ٢ / ١٣٣) وتبعه في « تهذيب التهذيب » :

« روى عن المقدام بن معد يكرب ، مرسل » .

فهوغير مسلم ، وكأنه قائم على عدم الاطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرح بسماعه منه . والله أعلم .

الثانية : عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب عن أبيه عن جده

أخرجه النسائي وابن حبان أيضاً (١٣٤٨) عن محمد بن حرب الأبـرش حدثنا سليان بن سليم الكناني عن صالح به .

قلت : وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات والشواهد ، فإن صالح بن يحيى لين ، وأبوه مستور .

الثالثة: عن محمد بن حرب أيضاً: حدثتني أمي عن أمها أنها سمعت المقدام بن معدي كرب يقول: فذكره مرفوعاً.

أخرجه ابن ماجه (٣٣٤٩) .

قلت : وهذا إسناد مجهول ، أم محمد بن حرب وأمها لا تعرفان .

۱۹۸۶ \_ ( عن سمرة بن جندب أنه قيل له : « إن ابنك بات البارحة بشياً ، فقال : أما لو مات لم أصل عليه » ) . ۲۱۱/۲ الم أصل عليه » ) . ۲۱۱/۲ الم أصل عليه » ) . ۲۱۱/۲ الم أدار الم

19۸0 \_ (قوله ﷺ لأبي هريرة : « اشرب \_ أي من اللبن \_ فشرب . ثم أمره ثانياً وثالثاً حتى قال : والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغاً » رواه البخاري ) ٢١٢/٢ .

صحیح . أخرجه البخاري ( ٢٢٠/٤ - ٢٢١ ) وكذا الترمذي (٢/ ٧٨) وأحمد (٢/ ٥١٥) من طريق مجاهد عن أبي هريرة كان يقول :

« الله الذي لا إلىه إلا هو ، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ، ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه ، فمر أبو بكر ، فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني ، فمر ولم يفعل ، ثم مر بي عمر ، فسألته عن آية في كتاب الله ما سألته إلا ليستتبعني ، فمر فلم يفعل ، ثم مر بي أبو القاسم عن من من أبو القاسم الله الله عن رأني ، وعرف ما في نفسي ، وما في وجهي ، ثم قال : أبا هر ! قلت : لبيك يا

رسول الله ، قال : الْـحَـقْ ، ومضى ، فتبعته ، فدخـل ، فَأسسْتَـأَذِنُ ، فأذن لي ، فدخل فوجد لبناً في قدح ، فقال : من أين هذا اللبن ؟ قالوا : أهداه لك فلان ، أو فلانة ، قال : أبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله ، قال: الْـحَـقُ إلى أهل الصفة فادعهم لي ، فال : وأهـل الصفـة أضياف الإسـلام لا يأوون إلى أهل ، ولا مال ، ولا إلى أحد ، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ، ولم يتناول منها شيئاً ، وإذا أثته هدية أرسل إليهم ، وأصاب منها ، وأشركهم فيها ، فساءني ذلك ، فقلت : وما هذا اللبن في أهل الصفة ؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها ، فإذا جاؤوا أمرني ، فكنت أنا أعطيهم ، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول على بد ، فأتيتهم ، فدعوتهم فأقبلوا ، فاستأذنوا فأذن لهم ، وأحذوا مجالسهم من البيت ، قال : يا أبا هر ! قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : خذ فأعطهم ، قال : فأخذت القدح ، فجعلت أعطيه الرجل ، فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح ، فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ، ثم يرد على القدح ، حتى انتهيت إَلَىٰ النبي ﷺ وقد روي القوم كلهم ، فأخذ القدح ، فوضعه على يده ، فنظر إلى فتبسم ، فقال : يا أبا هر! قلت : لبيك يا رسول الله ، قال : بقيت أنا وأنت ، قلت : صدقت يا رسول الله ، قال : اقعد فاشرب ، فقعدت فشربت ، فقال : اشرب ، فشربت ، فها زال يقول : اشرب حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكاً ، قال : فأرني ، فأعطيته القدح ، فحمد الله ، وسمى ، وشرب الفضلة ».

۱۹۸٦ ـ ( حديث « لا ضرر ولا ضرار » ) .

صحیح . قد مر (۸۸۸) .

۱۹۸۷ ـ (حدیث أنس في الدباء وفیه « فجعلت أجمع الدباء بین یدیه » رواه البخاري ) . ۲۱۲/۲

صحيح . وله عن أنس طرق :

الأولى: عن ثمامة بن عبدالله بن أنس عنه قال:

«كنت غلاماً أمشي مع رسول الله على ، فدخل رسول الله على غلام له خياط ، فأتاه بقصعة فيها طعام ، وعليه دباء ، فجعل رسول الله على يتبع الدباء ، قال : فلها رأيت ذلك ، جعلت أجمعه بين يديه ، قال : فأقبل الغلام على عمله ، قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع ».

أخرجه البخاري ( ٣/ ٥٠١ و ٥٠٠ و ٥٠٥ ) والنسائي في « الوليمة » ( ق ٥/٥٠ ) مختصراً .

الثانية : عن ثابت عنه قال :

« دعا رسول الله على رجل ، فانطلقت معه ، فجيء بمرقة فيها دباء ، فجعل رسول الله على يأكل من ذلك الدباء ويعجبه ، قال : فلما رأيت ذلك جعلت القيه إليه ، ولا أطعمه ، قال : فقال أنس : فما زلت بعد يعجبني الدباء » .

أخرجيه مسلم (٦/ ١٢١) والبيهقــي (٧/ ٢٧٩) وأحمـــد ( ٣/ ٢٢٥ ــ ٢٢٦ ) .

الثالثة : عن قتادة قال : سمعت أنس بن مالك يقول :

« كان النبي ﷺ يحب الدباء ، قال : فأتــي بطعــام ، أو دعــي لَهُ ، قال أنس : فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه » .

أخرجه الدارمي (٢/ ١٠١) وأحمد (٣/ ٢٧٤ و٢٨٩ - ٢٩٠)

قلت : وإسناده سحيح على شرط الشيخين .

الرابعة : عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول :

« إن خياطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه . . . » الحديث نحو لفظ الطريق الأولى ، إلا أنه ليس فيه جمع أنس الدباء بين يديه صلى الله عليه وسلم .

أخرجه مالك ( ٢/ ٥٤٦/ ٥١ ) وعنه البخاري ( ٣/ ٤٩٢ ـ ٤٩٣ و٥٠ ° ) ومسلم وأبو داود (٣٧٨٢) .

الخامسة : عن حميد عنه قال :

« بعثت معى أم سليم ، بمكتل فيه رطب إلى رسول الله على ، فلم أجده وخرج قريباً إلى مولى له ، دعاه فصنع له طعاماً فأتيته وهو يأكل ، قال : فدعاني لأكل معه ، قال : وصنع ثريدة بلحم وقرع ، قال : فإذا هو يعجبه القرع ، قال : فجعلت أجمعه فأدنيه منه ، فلما طعمنا منه ، رجع إلى منزله ، ووضعت المكتل بين يديه ، فجعل يأكل ويقسم حتى فرغ من آخره » .

أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٣) وأحمد ( ١٠٨/٣ و٢٦٤ ) .

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

## فصل

۱۹۸۸ - (حديث: « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم). ٢١٣/٢

صحیح. أخرجه مسلم (۸۷/۸) والنسائي في «الولیمة» (ق 7/77) والترمذي أیضاً (1/7) وأحمد (1/7) وأحمد (1/7) من طریق زکریا بن أبي زائدة عن سعید بن أبي بردة عن أنس بن مالك : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: فذكره. وقال الترمذي :

« هذا حديث حسن ، ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة » .

قلت : ورجاله كلهم ثقات إلا أن زكريا هذا مدلس كها قال أبو داود وغيره، وقد عنعنه عند الجميع ، فلعل العنعنة هي التي حملت الترمـذي على الاقتصار على تحسين حديثه، لكن العنعنة إن اعتد بها فهي سبب للتضعيف لا التحسين . والله أعلم .

ولما سبق أقول : إن الحديث بحاجة إلى شاهد يعتضد به ، ولعلنا نجده فيا بعد .

۱۹۸۹ \_ (حديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً: « من أكل طعاماً فقال : الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه ابن ماجه ) . ۲۱۳/۲

(١) الأصل (ويشرب) وكذلك وقع في «الكلم الطيب» بتحقيقنا رقم (١٨٦)) والصواب ما أثبتنا لأنه كذلك عند جميع غرَّجيه . .

أ قول :

وقد يسرالله لنا بعد تلك الطبعة مخطوطين من الكلم الطيب، والحديث فيهما وفي باقي الاصول كلها كما قال أستاذنا. وسوف نصحح ذلك في الطبعة الجديدة من «الكلم الطيب» إن شاء الله

زهير

حسن . أخرجه ابن ماجه (٣٢٨٥) وكذا أبو داود (٤٠٢٣) والترمذي (٢/ ٢٥٧) والبخاري في « التاريخ الكبير» ( ٤/ ١/ ٣٦٠ / ١٥٥٧ ) والحاكم ( ١/ ٧٠٥ و ٤/ ١٩٢) وابن السني (٤٦١) وأحمد (٣/ ٤٣٩) من طريق أبي مرحوم عبدالرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه به . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب » . وقال الحاكم : « صحيح الإسناد » .

وتعقبه الذهبي بقوله :

« أبو مرحوم ضعيف» .

وأورده في « الضعفاء » وقال :

« ضعفه یحیی بن معین » .

قلت : قد ضعفه أيضاً أبو حاتم فقال : « يكتب حديثه ولا يحتج به » .

وقال النسائي : أرجو أنه لا بأس به . وذكره ابن حبـان في « الثقـات » ( ٢/ ١٨٤ ) . وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ، زاهد » .

قلت : فمثله يتردد النظر بين تحسين حديثه ، وتضعيفه ، ولعل الأول أقرب إلى الصواب ، لأن الذين ضعفه . ولم يبنوا سبب ضعفه . والله أعلم .

النبي على طعاماً فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله فدعاه وأصحابه فلما فرغوا قال: أثيبوا أخاكم. قالوا: يا رسول الله وما إثابته ؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته وأكل طعامه وشرب شرابه، فدعوا له فذلك إثابته ». رواه أبو داود ) . ٢٣/٢

ضعيف . أخرجه أبو داود (٣٨٥٣) من طريق يزيد أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبدالله به .

قلت : وهذا سند ضعيف ، من أجل الرجل الذي لم يسم .

والدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن أبو خالـد صدوق يخطىء كثيراً، ويدلس كها قال الحافظ في « التقريب » .

۱۹۹۱ ـ ( حديث « من صنع إليكم معروفاً فكافئوه » ) .

صحیح . أخرجه مسلم (٦/ ١٢٧) وأحمد (٥/ ٤١٥) عن ثابت بن زید أبي زید الأحول حدثنا عاصم بن (١) عبدالله بن الحارث عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب :

«أن النبي على نزل عليه ، فنزل النبي على في السفل ، وأبو أيوب في العلو ، قال : فانتبه أبو أيوب ليلة ، فقال : نمشي فوق رأس رسول الله المنتخوا فباتوا في جانب ، ثم قال للنبي على ، قال النبي على : السفل أرفق ، فقال : لا أعلو سقيفة أنت تحتها ، فتحول النبي على في العلو ، وأبو أيوب في السفل ، فكان يصنع للنبي على طعاماً ، فإذا جيء به إليه ، سأل عن موضع أصابعه ، فصنع له طعاماً فيه ثوم ، فلما رد إليه ، سأل عن موضع عن موضع أصابعه ، فقيل له : لم يأكل ، ففزع ، وصعد إليه ، فقال : أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا ، ولكني أكرهه ، قال : فإني أكره ما تكرهه أو ما كرهت ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى».

وعاصم هو: الأحول . وعبدالله بن الحارث هو أبو الوليد الأنصاري البصري .

<sup>(</sup>١) كذا وقع في مسلم ، وهو خطأ مطبعي ، والصواب « عن » كما في « المسند » - ١٥/٥ طبع المكتب الاسلامي

۱۹۹۳ – (حدیث عائشة مرفوعاً « أعلنوا هذا النكاح واضربوا
 علیه بالغربال » رواه ابن ماجه ) .

ضعيف . أخرجه ابن ماجه (١٨٩٥) والبيهقي (٧/ ٢٩٠) من طريق عيسى بن يونس عن خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم عنها . وقال البيهقي :

« كذا قال ، خالد ضعيف» .

قلت : وفي « التقريب » :

« متروك الحديث ».

قلت : ورواه الترمذي (٢٠٢/١) عن عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد به وزاد :

« واجعلوه في المساجد » .

وهو بهذه الزيادة منكركها بينته في « الأحاديث الضعيفة » (٩٨٢) . وزاد البيهقي زيادة أخرى بلفظ : « فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها . ولا يغرنها » . وقال : « عيسى بن ميمون ضعيف » .

وأما الجملة الأولى من الحديث فقـد ورد من حديث عبـدالله بن الزبـير مرفوعاً بسند حسن . وهو مخرج في كتابي « آداب الزفاف» ( ص ١٠٥ ) .

١٩٩٤ ـ (حديث « فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح » رواه الخمسة إلا أبا داود ) . ص ٢١٤

حسن . اخرجه النسائي (۲/ ۹۱) والترمذي (۲/ ۲۰۲) وأبن ماجه (۱۸۹۳) والحاكم (۲/ ۱۸۱) والبيهقي (۷/ ۲۸۹) وأحمد (۳/ ۱۸۸ و ۶/ ۲۰۹) من طرق عن أبي بَلَج نا محمد بن حاطب عن النبي على وقال الترمذي :

« حدیث حسن ، وأبو بلج اسمه یحیی بن أبی سلیم ویقال : ابن سلیم ایضاً ، ومحمد بن حاطب قد رأی النبی الله ، وهو غلام صغیر » . وقال الحاکم :

« صحيح الإِسناد » . ووافقه الذَّهبي .

قلت : ويترجح عندي أنه حسن فقط كها قال الترمذي لأن أبا بلج هذا تكلم فيه بعضهم ، وذكر له الذهبي في ترجمته من « الميزان » بعض المنكرات ، وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ، ربما أخطأ » .

٥٩٩٥ \_ (حديث « أنه على قال للاتصار``:

أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الذهب الأحمر لما حلت بواديكم ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم»)

حسن . أخرجه الطبراني في « الأوسط» (١/١٦٧/١) من طريق محمد ابن أبي السري العسقلاني نا أبو عاصم رواد بن الجراح عن شريك بن عبدالله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي على قال :

« ما فعلت فلانة ؟ ليتيمة كانت عندها ، فقلت : أهديناها إلى زوجها ، قال : فهل بعثتم معها بجارية تضرب بالدف وتغني ؟ قالت : تقول ماذا ؟ قال : تقول . . . » فذكره . وقال : «لم يروه عن هشام إلا شريك ، ولا عنه إلا رواد ، تفرد به محمد بن أبي السري» .

قلت : وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء : شريك فمن دونه . وقال الهيثمي (٤/ ٢٨٩) :

« رواه الطبراني في « الأوسط» وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابـن معين وابن حبان ، وفيه ضعف» .

<sup>(</sup>١) وللابيات روأيات متعددة اهمها ان كلمة: سمنت بدلاً من سرت انظر: «آداب الزفاف» الطبعة الخامسة ص ٩٤ (ز)

قلت : وقد بين ضعفه الحافظ في « التقريب » فقال :

« صدوق ، اختلط بآخره فترك ، وفي حديثه عن الثــوري ضعف شديد » .

وللحديث طريق أخرى ، يرويه الأجلح عن أبي الزبير عن جابر عنها به نحوه ، دون البيتين الأخيرين .

أخرجه ابن ماجه (١٩٠٠) والبيهقي (٧/ ٢٨٩) وأحمد (٣/ ٣٩١) .

قلت : وهذا إسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير ، لكنه حسن بالـذي قبله . والله سبحانه وتعالى أعلم .

وأصل الحديث عند البخاري (٣/ ٤٣٥) من طريق إسرائيل عن هشام بن عروة به مختصراً بلفظ:

«أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو».

ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم ( ١٨٣/٢ ـ ١٨٤ ) وعنه البيهقي . (٧/ ٢٨٨) وقال الحاكم : « صحيخ على شرط الشيخين »! ووافقه الذهبي .

فوهما في استدراكه على البخاري !

وللحديث شاهد من حديث أبي حسن المازني ، ولكنه ضعيف جداً ، وهو المذكور في الكتاب بعده .

۱۹۹۲ ـ (حدیث «کان پیچ یکره نکاح السر حتی یضرب بدف ویقال: أتیناكم أتیناكم فحیونا نحییكم»رواه عبدالله بن أحمد في المسند)۲/٤/۲

ضعيف . أخرجه عبدالله بن أحمد في « زوائد مسند أبيه » (  $VV_-VV_-VV_-$  ) من طريق حسين بن عبدالله بن ضمرة عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن .

« أن النبي على كان يكره . . . » .

وهذا إسناد واه جداً، الحسين هذا قال أبو حاتم :« متروك الحديث كذاب » .

## ئابئ عشرة النسساد

۱۹۹۷ ـ ( حديث « استوصوا بالنساء خيراً » رواه مسلم ) .

صحیح . أخرجه البخاري ( 7/ 777 و7/ 23 ) ومسلم (3/ 1 ( 1/ 1 ) والبیهقی والنسائی فی « عشرة النساء » من « السنن الکبری » (3/ 1) والبیهقی (3/ 3) من طریق أبي حازم عن أبي هریرة قال : قال رسول الله ﷺ :

« استوصوا بالنساء خيراً ، فإن المرأة خلقت من ضِلَع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته، لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، (زاد في رواية) خيراً».

والسياق والرواية الأخرى للبخاري ، وهي لمسلم ، لكنه لم يذكر في أوله « خيراً » ، ولم ترد هذه اللفظة عند النسائي أصلاً .

وكذلك رواه جماعة من التابعين عن أبي هريرة به نحوه بدونها .

أخرجه الشيخان والترمذي (١/ ٢٢٣) والدارمي (١/ ١٤٨) والبيهقي وأحمد (٢/ ٤٢٨ و ٤٤٩ و ٥٣٠) والحاكم (٤/ ١٧٤) والطبراني في « الأوسط» (١/ ١٧١) (١) .

وكذلك أخرجه النسائي (ق 0 0 0 ) والدارمي وأحمد (0 0 0 ) من حديث أبي ذر . وأحمد (0 0 0 ) والطبراني في « الأوسط» (0 0 ) من حديث سمرة بن جندب وكذا الطبراني .

لكن لها شاهد من حديث عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع

رسول الله ﷺ ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، وذكر ووعظ ثم قال :

« استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوانِ عندكم . . . » . الحديث .

أخرجه النسائي في « العشرة » ( ۱/۸۷ ـ ۲ ) والترمذي (۱/۲۱۸) وابن ماجه (۱۸۵۱) وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » .

قلت : في إسناده جهالة ، لكن له شاهد يتقوى به كما سيأتي (٢٠٣٠) .

۱۹۹۸ ــ ( حديث « لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » رواه الترمذي ) .

صحیح . ورد من حدیث جماعة من أصحاب النبی ﷺ ، منهم أبو هریرة ، وأنس بن مالك ، وعبدالله بن أبي أوفى ، ومعاذ بن جبل ، وقیس بن تسعد ، وعائشة بنت أبي بكر الصدیق .

١ ـ حديث أبي هريرة ، يرويه أبوسلمة عنه عن النبي ﷺ قال : فذكره .

أخرجه الترمذي (١/ ٢١٧) وابن حبان (١٢٩١) والبيهقي (٧/ ٢٩١) والواحدي في « الوسيط» (١/ ٢٦١/٢) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به وزادوا إلا الترمذي :

« لما عظم الله من حقه عليها » . وقال : « حسن غريب » .

وهوكما قال . ولفظ ابن حبان :

« أن رسول الله على دخل حائطاً من حوائط الأنصار ، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان ، فاقترب رسول الله على منها ، فوضعا جرانها بالأرض ، فقال من معه : « نسجد لك ؟ فقال النبي على : ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد ، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه» .

قلت : وإسناده حسن .

وأخرجه الحاكم ( ٤/ ١٧١ - ١٧٢ ) والبزار من طريق سليان بن أبي سليان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه دون قصة الجملين . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ورده المنذري في « الترغيب » (٣/ ٧٥) والذهبي في « التلخيص » بأن سليان وهو اليامي ضعفوه .

٢ ـ حديث أنس بن مالك. يرويه خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس قال: قال رسول الله عليه :

« لا يصلح لبشران يسجد لبشر، ولو صلح لبشران يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها » .

أخرجه النسائي (ق ٨٥/٢) وأحمد (٣/ ١٥٨) وكذا البـزار كما في « المجمع » (٩/٤) وقال :

« وبرجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس، وهو ثقة » .

وقال المنذري :

« رواه أحمد بإسناد جيد ، رواته ثقات مشهورون ، والبزار بنحوه » .

قلت : وهو كما قالا ، لولا أن حلف بن حليفة \_ وهو من رجال مسلم ، وشيخ أحمد فيه \_ كان اختلط في الآخر ، فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه .

وهو عنده مطول ، فيه قصة الجمل وسجوده للنبي ﷺ ، فهو شاهد جيد لحديث أبي هريرة المتقدم .

٣ ـ حديث عبدالله بن أبي أوفى ، يرويه القاسم الشيباني عنه قال :

« لما قدم معاذ من الشام ، سجد للنبي على ، قال : ما هذا يامعاذ؟!

<sup>(</sup>١) كذا وقع في مسلم ، وهو خطأ مطبعي ، والصواب « عن » كما في « المسند » وهو ثقة » .

قال: أتيت الشام فوافيتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ، فقال رسول الله على : فلا تفعلوا ، فإني لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه » .

أخرجه ابن ماجه (١٨٥٣) وابن حبان (١٢٩٠) والبيهقي (٧/ ٢٩٢) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم به.

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير القاسم هذا وهو ابن عوف الشيباني الكوفي ، وهو صدوق يغرب كها في « التقريب » وروى له مسلم فرد حديث .

وتابعه إسهاعيل، وهو ابن علية ثنا أيوب به نحوه .

أخرجه أحمد ( ٤/ ٣٨١ ) .

وخالفه معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبي حدثني القاسم بن عوف الشيباني ثنا معاد بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى . . . الحديث نحوه .

أخرجه الحاكم (٤/ ١٧٢) وقال:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

كذا قالا! والقاسم لم يخرج له البخاري ، ثم إن معاذ بن هشام الدستوائي فيه كلام من قبل حفظه ، وفي « التقريب » :

« صدوق ربما وهم ».

فأخشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه، وفي تصريح القاسم بسماعه منه . والله أعلم .

نعم قد روي عن معاذ نفسه إن صح عنه ، وهو :

عدیث معاذ . رواه أبو ظبیان عنه .

« أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله . . . » . فذكره مختصراً . أخرجه أحمد (٥/ ٢٢٧): ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبي ظبيان .

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، لكن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ ، واسمه حصين بن جندب الجنبي الكوفي . ويدل على ذلك أمور:

أولاً: قال ابن حزم في أبي ظبيان هذا:

« لم يلق معاذاً ، ولا أدركه » .

ثانياً: قال ابن أبي شيبة في « المصنف» (٧/ ١/٤٧): ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان قال:

« لما قدم معاذ من اليمن . . . » .

قلت: فأرسله، وهو الصواب.

ثالثاً: قال أحمد وابن أبي شيبة: ثنا عبدالله بن نمير قال: نا الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل بمثل حديث أبي معاوية.

فتأكدنا من انقطاع الحديث بين أبي ظبيان ومعاذ ، أو أن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه .

٥ \_ حديث قيس بن سعد . يرويه الشعبي عنه قال :

« أتيت الحيرة ، فرأيتهم يسجدون لمرزُبان لهم ، فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له ، قال : فأتيت النبي على ، فقلت : إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له ؟ قال : قلت : لا ، قال : فلا تفعلوا ، لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت النساء أن يسجدن لأز واجهن ، لما جعل الله لهم عليهن من الحق » .

أخرجه أبو داود (۲۱٤٠) والحاكم (۲/ ۱۸۷) والبيهقى (٧/ ٢٩١) من طريق شريك عن حصين عن الشعبي . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد ». ووافقه الذهبي .

وأقول: شريك هو ابن عبدالله القاضي وهو سيء الحفظ.

٦ ـ حديث عائشة . يرويه سعيد بن المسيب عنها مرفوعاً بلفظ :

« لوأمرت أحداً أن يسجد لأحد ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلاً أمر امرأة أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أحمر ، لكان نَـوْلهُا أن تفعل » .

أخرجه ابن ماجه (١٨٥٢) وابن أبي شيبة (٧/٤٧/٧) وأحمد (٦/٦٦) من طريق على بن زيد عن سعيد به . وفيه عند أحمد قصة الجمل المتقدمة من حديث أبي هريرة وأنس .

وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف.

وفي الباب عن ابن عباس عند الطبراني في « المعجم الكبير» (٣/ ١٣ / ١) وفيه قصة الجمل. وفيه أبو عزة الدباغ واسمه الحكم بن طهمان وهوضعيف.

وعن زيد بن أرقم عند أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي ثابت في « حديثه » ( ٢/ ٤٣/٢ ) . وفيه صدقة وهو ابن عبدالله السمين، ومن طريقه رواه الطبراني في « الكبير » والأوسط، والبزار كما في « المجمع » (٤/ ٣١٠) وقال :

« وثقه أبو حاتم وجماعة ، وضعفه البخاري وجماعة » .

١٩٩٩ \_ (حديث جابر بن عتيك مرفوعاً: « إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يبغض الله ، ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض

الله . فأما الغيرة التي يجب الله فالغيرة في الريبة . وأما الغيرة التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة » رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .

حسن . أخرجه أحمد (٥/ ٤٤٥ و٤٤٦) وأبو داود (٢٦٥٩) والنسائي (١/ ٣٠٨) وكذا الدارمي (٢/ ١٤٩) وابن حبان (١٣١٣) والبيهقي (٣٠٨/٧) وفي « الأسهاء » (٥٠١) وأحمد (٥/ ٤٤٥ و٤٤٦) من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري عن أبيه به . وتمامه :

وأما الخيلاء التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال ، وأن يتخيل بالصدف. . والخيلاء التــي يبغض الله الخيلاء في البغــي أو قال: في الفخر » .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن جابر بن عتيك ، قال في « تهذيب التهذيب » :

« إما أن يكون عبد الرحمن أو أخاً له » .

وذكر في ترجمة أبيه جابر أنه روى عنه ابناه أبو سفيان وعبدالرحمن .

قلت: وعبدالرحمن بن جابر بن عتيك مجهول.

وأما أخوه أبوسفيان فلم أجد من ذكره ، والظاهر أنه مجهول كأخيه .

وقال الخزرجي في ابن جابر هذا من « الخلاصة » :

« لعله عبدالرحمن ».

قلت : وسواء كان هو أو أخوه ، فالحديث ضعيف بسبب الجهالة . والله تعالى أعلم .

ثم وجدت للحديث شاهداً من حديث عبدالله بن زيد الأزرق عن عقبة ابن عامر الجهني قال: قال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾: فذكره نحوه . أخرجه أحمد (٤/ ١٥٤) بإسناد رجاله ثقات غير الأزرق هذا، وهو مقبول

عند الحافظ، يعني عند المتابعة، كما هنا فالحديث حسن إن شاء الله تعالى . والقدر المذكور منه في الكتاب، له شاهد آخر من حديث أبي هريرة .

أخرجه ابن ماجه (١٩٩٦) عن أبي سهم ـ وهو مجهول ـ عنه .

۲۰۰۰ \_ (حدیث « أن النبي ﷺ بنی بعائشة وهي بنت تسع سنين » .

صحيح . وتقدم برقم ١٨٣١).

## فصل

۲۰۰۱ \_ (قال جابر: «من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى »).

صحيح . أخرجه البيهقي (٧/ ١٩٥) من طريق قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة ثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال :

« قالت اليهود : إنما يكون الحول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها ، فأنزل الله عز وجل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) من بين يديها . . . » الخ . وقال :

« رواه مسلم في « الصحيح » عن قتيبة بن سعيد » .

قلت : هو عند مسلم كما قال (٤/ ١٥٦) لكنه لم يسق لفظه ، وإنما أحال به على لفظ قبله ، ليس فيه هذه الزيادة : « من بين يديها . . . » .

وزاد في رواية له وكذا الطحاوي في « شرح المعاني » (٢/ ٢٣) من طريق الزهري عن محمد بن المنكدر :

« إن شاء مُجبِّية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد » .

وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » (٢/٩٣/٨) من هذه الطريق ىلفظ :

«كانت الأنصار تأتى نساءها مضاجعة ، وكانت قريش تشرح شرحاً

كبيراً ، فتزوج رجل من قريش امرأة من الأنصار ، فأراد أن يأتيها ، فقالت : لا ، إلا كما نفعل ، قال : فأخبر ذلك النبي في فأنزل الله عز وجل (فذكر الآية ) قائماً وقاعداً ومضطجعاً ، بعد أن يكون في صمام واحد » .

وتابعه ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم به بلفظ:

« مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في « الفرج » .

أخرجه الطحاوي وابن أبي حاتم كما في « تفسير ابن كثير » (١٤/١) .

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقد أخرجه البخاري (٣/ ٢٠٧) ومسلم أيضاً وأبو داود (٢١٦٣) والنسائي في «عشرة النساء » من «السنن الكبرى » ( ٢٦ - ١ - ٢) والترمذي ( ٢/ ١٦٢) والدارمي ( ١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ ، ٢/ ١٤٥ - ١٤٦) وابن ماجه (١٩٢٥) والبيهقي (٧/ ١٩٥) والبغوي في «حديث علي بن الجعد » (١٩٧ ) وابن جرير في « تفسيره » ( ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥ ) من طرق عن محمد بن المنكدر به دون الزيادة . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس خرجته في « آداب الزفاف» ( ص ٢٤ \_ ٢٥ ) وذكرت لفظه هناك ، وآخر من حديث ابن عمر عند النسائي بسند صحيح .

۲۰۰۲ \_ ( حدیث « إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » متفق علیه ) ۲۱٦/۲

صحيح . أخرجمه البخاري (٣/ ٤٤٥) ومسلم ( ٤/ ١٥٦ - ١٥٧) واللفظ له في رواية، وأبسو داود (٢١٤١) والنسائسي في « العشرة » (٧٦ / ١) والله الله في (٢/ ١٥٩ - ١٥٩) والبيه الله و ٢٩٨) وأحمد ( ٢/ ٢٥٥ و ٣٤٨ و ٣٨٨ و ٣٨٩ و ٣٨٨ و ٣٨٩ و ٣٨٨ و ٣٨

ولفظ البخاري :

« إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه ، فأبت أن تجيء لعنتها الملاتكة حتى « تصبح » .

وهو رواية لمسلم .

۲۰۰۳ \_ (حديث « لا ضرر ولا ضرار »).

صحبيح . وقد مضي .

٢٠٠٤ ـ (حديث أبي هريرة مرفوعاً « لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه » متفق عليه ) . ٢١٧/٢

صحيح . وله عنه طرق :

الأولى : عن الأعرج عنه به . وزاد في رواية :

« يوماً تطوعاً في غير رمضان » .

أخرجه البخاري (٣/ ٤٤٥) والترمـذي (١/ ١٥٠) والدارمـي (١٢/٢) والزيادة له وابن ماجه (١٧٦١) وأحمد (٢/ ٤٦٤) وقال الترمذي :

« حدیث حسن »!

الثانية : عن همام بن منبه عنه بلفظ :

« لا تصوم ( وفي رواية : لا تصم ) المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه [ غـير رمضان ] » . .

أخرجه البخـاري ومسلـم (٣/ ٩١) والـرواية الأخــرى له وأبــو داود (٢/ ٢٤٥٨ ) والزيادة له ، وابن حبان (٩٥٥) وأحمد (٢/ ٣١٦) .

الثالثة : عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه بلفظ همام الأول وزاد :

« سوى شهر رمضان ».

أخرجه الدارمي وابن حبان (٩٥٤) والحاكم (١٧٣/٤) وأحمد ( ٢/ ٤٤٤ و٧٦٦ و٠٠٠ ) من طريق أبي الزناد عنه . والزيادة لابن حبان وأحمد في رواية وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

قلت : بحسبه أن يكون حسناً ، فإن موسى بن أبي عثمان وأباه لم يوثقهما غير ابن حبان ، وعلقه عنهما البخاري والترمذي :

الرابعة : عن مسلم بن الوليد عن أبيه عنه به مثل لفظ الأعرج .

أخرجه ابن حبان ((۱۳۰۹) .

ومسلم بن الوليد وأبوه لم أعرفهما ، غير أن ابن حبان قد أورد أباه في « ثقات التابعين » فقال ( ١/ ٢٤٥ ـ ٢٤٦ ) :

« الوليد أبو مسلم ، يروي عن أبي هريرة ، روى عنه ابنـه مسلـم بن الوليد » .

وينبغي أن يكون أورد ابنه أيضاً في « الثقات » ولكن النسخة التي عندنا في « الظاهورية » فيها نقص ، ذهب به كثير من التراجم منها من اسمه « مسلم » .

وفي « الجرح والتعديل » (٤/ ١٩٧/) :

« مسلم بن الوليد بن رباح مولى آل أبي ذباب عن المطلب بن عبدالله بن حنطب » .

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ، ومن الظاهر أنه هذا . والله أعلم . وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري قال :

« جاءت امرأة إلى النبي عنده ، فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ، ويفطرني إذا صمت ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده ، قال : فسأله عها قالت

فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين ، وقد نهيتها [عنهيا] ، قال: فقال: لوكانت سورة واحدة لكفت الناس ، وأما قولها: يفطرني ، فإنها تنطلق فتصوم ، وأنا رجل شاب ، فلا أصبر ، فقال رسول الله على يومئذ: « لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها » ، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك ، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال: فإذا استيقظت فصل » .

أخرجه أبو داود (٢٤٥٩) وابن حبان (٩٥٦) والحاكم (١/ ٤٣٦) وأحمد (٨٠/٣) من طريق جرير عن الأعمش عن أبي صالح عنه .

وتابعه أبو بكر بن عياش عن الأعمش به وزاد بعد قوله: « بسورتين » : « فتعطلني »

أخرجه أحمد ( ٣/ ٨٤ \_ ٥٥ ). ثم قال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

وهو كما قالا .

وتابعها شريك عن الأعمش به مقتصراً على قوله :

« لا تصومي إلا بإذنه » .

دون القصة .

أخرجه الدارمي .

وله شاهد آخر من حديث ابن عمر مختصراً .

أخرجه الطيالسي (١٩٥١) عن ليث عن عطاء عنه .

النساء في  $(-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1, -1)^2 - (-1,$ 

صحيح. أخرجه ابن ماجه (١٩٢٤) وأحمد أيضاً (٥ /٢١٣) والبيهقي

(٧/٧) من طريق حجاج بن أرطأة عن عمر و بن شعيب عن عبدالله بن هرمي عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾: فذكره.

قلت: وحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعنه. وقد خالفه في إسناده علي بن الحكم فقال: عن عمرو بن شعيب عن هرمي بن عبدالله عن خزيمة به .

أخرجه النسائي في «العشرة» (٧٧/ ١) .

وعلي بن الحكم هو أبو الحكم البناني البصري ثقة، وقد خالف الحجـاج فقال:

«هرمي بن عبدالله» بدل «عبدالله بن هرمي».

وقوله هو الصواب، لأن شعبياً قد تابعه عليه جماعة كلهم قالوا: عن هرمي ابن عبدالله به .

أخرجه النسائي والدارمي (١/ ٢٦١ و٢/ ١٤٥) والطحاوي (٢/ ٢٥) وابن حبان (١٢٩٩ و ١٣٠٠) وأحمد (٥/ ٢١٤ و٢١٥) والطبراني (٣/ ١٨٦/٢) والبيهقي (٧/ ١٩٦) زادا في أوله:

«استحيوا، فإن الله لا. . . »(١) .

لكن هرمي هذا مستوركها قال الحافظ في « التقريب » . وقال في « التلخيص » (٣/ ١٨٠) :

« لا يعرف حاله » .

وتابعه عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه به .

أخرجه النسائي (٧٦/ ٢) والطحاوي وابن الجارود (٧٢٨) والبيهقى وأحمد (٣١٨) من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بن عبدالله بن الهاد عن عارة بن خزيمة به.

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة وهو ثقة

<sup>(</sup>١) وهذه الزيادة وقعت في الحديث من رواية جابر عند الدارقطني في « سننه » ص ٤١١ . وفي سنده ضعف ، ولكنها حسنة بمجموع الطريقين .

كما في « التقريب » ، ولكنهم أعلوه بما لا يظهر ، فقال البيهقي :

« مدار هذا الحديث على هرمي بن عبدالله ، وليس لعمارة بن خزيمة فيه أصل إلا من حديث ابن عيينة ، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ . والله أعلم » .

وقال الحافظ في « التلخيص » (٣/ ١٨٠) .

« وقد قال الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة » .

وللحديث طريق ثالث ، يرويه محمد بن علي بن شافع أخبرني عبدالله بن علي بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجُلاح الأنصاري عن خزيمة بن ثابت :

« أن رجلاً سأل النبي على عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو إتيان الرجل المرأته في دبرها ، فقال النبي على : حلال ، فلما ولى الرجل ، دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها ، فنعم ، أم من دبرها في دبرها ، فلا ، فإن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن » .

أحرجه الشافعي (١٦١٩) والنسائي ( ٧٧/ ١ - ٢ ) والطحاوي والبيهقي والخطابي في « غريب الحديث » ( ق 7/7 ) وقال الشافعي :

« عبدالله بن على ثقة ، وقد أخبرني محمد ( يعني عمه محمد بن على بن شافع شيخه في هذا الحديث ) عن الأنصاري أنه أثنى عليه خيراً ، وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته ، فلست أرخص فيه ، بل أنهى عنه » .

ولذلك قال ابن الملقن في « الخلاصة » ( ق ٢/١٤٦ ) :

« رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح ، وصححه الشافعي » .

وأما الحافظ فأعله في « التلخيص » (٣/ ١٧٩) بقوله :

« وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ».

قلت : قد اختلف فيه رأي الحافظ، فهو هنا يجهله، ونحوه قوله في « التقريب » .

« مقبول » . يعني عند المتابعة .

وأما في « تهذيب التهذيب » ، فقد انتهى رأيه إلى أنه صحابي روى عن صحابي . يعني خزيمة بن ثابت . ولعل هذا أقرب إلى الصواب ، فإن الراوي عنه عبدالله ابن على وهو بن السائب تابعي من الثالثة عند ابن حجر ، وقال فيه :

« مستور » .

ولم يذكر فيه توثيقاً في « التهذيب » .

وفاته تصريح الإمام الشافعي المتقدم بأنه ثقة . وذكره ابن حبان في « ثقات التابعين » (١/٧٠١) .

وجملة القول أن عمرو بن أحيحة إن لم يكن صحابياً ، فهو تابعي كبير ، وقد أثنى عليه شيخ الشافعي خيراً ، فمثله أقل أحوال حديثه أن يكون حسناً ، فإذا انضم إليه الطريقان قبله صار حديثه صحيحاً بلا ريب .

وقد قال الحافظ المنذري في « الترغيب » (٣/ ٢٠٠) :

« رواه ابن ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد » .

ويعني هذا فيما أظن .

وللحديث شواهد ذكرتها في « آداب الزفاف» فليراجعها فيه ( ص ٢٩ ) من شاء .

٢٠٠٦ - (حديث أبي هريرة مرفوعاً « من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ رواه الأثرم).

صحیع . أخرجه أبو داود (۳۹۰٤) والنسائي (۷۸/ ۱) والترمذي (۱/ ۲۹) والدارمي (۱/ ۲۹) وابن ماجه (۲۳۹) والطحاوي (۲/ ۲۲) وابن

الجارود (۱۰۷) والبيهقي (۷/ ۱۹۸) وأحمد ( ٤٠٨/٢ و٤٧٦) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به . وزيادة : « أو كاهناً » . وقال الترمذي :

« لا نعرفه إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة » .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، فإن أبا تميمة اسمه طريف بن مجالد ، وهو ثقة من رجال البخاري ، وحكيم الأثرم ، وإن قال البخاري لا يتابع في حديثه يعني هذا ، فلا يضره ذلك لأنه ثقة كها قال ابن أبي شيبة عن ابن المديني . وكذا قال الأجري عن أبي داود . وقال النسائي : ليس به بأس . وذكره ابن حبان في « الثقات » (٢/ ٢١) وسهاه حكيم بن حكيم .

ونقل المناوي عن الحافظ العراقي أنه قال في « أماليه » : «حديث صحيح » وعن الذهبي أنه قال : « إسناده قوى » .

وله طريق ثان : يرويه إسهاعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة به .

أخرجه الطحاوي ( ٢/ ٢٥ ـ ٢٦ ) .

قلت : وهذا إسناد ضعيف الحارث هذا مجهـول الحـال ، وابـن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منه ، فإن سهيلاً هو ابن أبي صالح المدني .

طريق ثالث: قال الإمام أحمد (٢/ ٤٢٩): ثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: ثنا خلاس عن أبي هريرة ، والحسن عن النبي على قال: فذكره دون قوله «حائضاً ».

ورواه الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ) : حدثنا روح قال : حدثنا عوف به . دون ذكر الحسن . ومن طريق الحارث رواه أبو بكر بن خلاد في « الفوائد » ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ / ) وكذا الحاكم ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ ) وقال : عن « خلاس ومحمد » . ثم قال :

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا .

وأخرجه الحافظ عبدالغني المقدسي في « العلم » ( ق ٥٥/ ١ ) عن أحمد بن منيع ثنا روح به . مثل رواية الحارث ثم قال :

« وهو إسناد صحيح » .

وفيا قاله نظر فإن خلاساً لم يسمع من أبي هريرة كما قال أحمد ، لكن متابعة محمد له عند الحاكم وهو محمد بن سيرين تجعل حديثه صحيحاً ، زد على ذلك متابعة أبي تميمة الهجيمي من الوجه الأول .

وله شاهد من حديث جابر خرجته في « تخريج أحاديث الحلال والحرام » ( ٢٨٣) .

۲۰۰۷ ـ (عن عمر: (۱) «نهى رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه). ٢١٧/٢

ضعيف . أخرجه ابن ماجه (١٩٢٨) وأحمد (١/ ٣١) وكذا البيهقي (٧/ ٢٣١) من طريق ابن لهيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرَّر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب به .

قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٢٢ ) :

« هذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة . وله شاهد من حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس ، رواهما البيهقي منفرداً بهما عن أصحاب الكتب الستة » .

وأقول: الشاهدان المذكوران موقوفان خلافاً لما يوهم صنيعه ، ثم إن مدار إسنادهما على سفيان بن محمد الجوهري ولم أجد له ترجمة ، وفي إسناده عن ابن عمر عطية العوفي وهو ضعيف .

٢٠٠٨ - (حديث « لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء فإنه منه يكون الخرس والفأفأة » رواه أبو حفص ) .

<sup>(</sup>١) الأصل: ابن عمر وهو خطأ.

منكر. أخرجه ابن عساكر من حديث قبيصة بن ذؤيب مرفوعاً به . وفيه زهير بن محمد الخراساني ضعيف ، وآخر موثق قال فيه الذهبي : « له خبر منكر » .

ويشير إلى هذا ، والحديث مخرج في « الأحاديث الضعيفة » (١١٠٧) .

٣٠٠٩ \_ (حديث : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين » . رواه ابن ماجه ) .

ضعيف . أخرجه ابن ماجه (١٩٢١) عن الوليد بن القاسم الهمداني ثنا الأحوص بن حكيم عن أبيه وراشد بن سعد وعبدالأعلى بن عدي عن عتبة بن عبد السلمي قال : قال رسول الله عليه : فذكره .

قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ٢/١٢١ ) :

« هذا إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي . وله شاهد من حديث ابن مسعود ، رواه البزار في « مسنده » والبيهقي في « سننه الكبرى » ، قال المزي في « الأطراف» : ورواه بشر بن عمارة عن الأحوص بن حكيم عن عبدالله بن عامر عن عتبة بن عبد » .

قلت: وفي السند علة أخرى وهي ضعف الوليد بن القاسم الهمداني ، كما بينته في « آداب الزفاف» ( ص ٣٢ ـ ٣٣ ) . وتابعه مع المخالفة في السند بشربن عمارة كما سبق عن المزي ، وبشرهذا ضعيف كما في « التقريب » .

وحديث ابن مسعود أخرجه جماعة آخرون ، وفيه منـدل بن على وهـو ضعيف، وفي الباب أحاديث أخرى لا يصـح شيء منهـا كما بينتـه في المصـدر السابق .

عجلها حتى تقضى حاجتها » رواه أحمد وأبو حفص ).

ضعيف . أخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ق ١/١٠٣ ) ، ثنا على بن

الحسين الخواص ، ثنا بقية عن عثمان بن زفر عن عبدالملك بن عبدالعزيز سمع أنس بن مالك مرفوعاً به وأوله :

« إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ، ثم إذا قضى حاجته قبل أن تُقضى حاجتها ، فلا . . . » .

قلت: وهذا إسناد ضعيف، وعلته بقية وهو ابن الوليد وهو مدلس وقد عنعنه، وعبدالملك بن عبدالعزيز هو ابن جريج وهو من الطبقة السادسة الذين لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة، فقوله هنا «سمع» وهم من بقية أو بمن دلسه، أو وهم عليه على بن الحسين الخواص، فإني لم أجد له ترجمة. وهذا هو الذي أرجحه، فقد أخرجه أبو يعلى (ق ٢/١٩٩) من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد، وطريق الوليد بن شجاع أبي همام ثنا بقية: حدثني عثمان بن زفر، كلاهما عن ابن جريج عمن حدثه عن أنس بن مالك به مختصراً بلفظ:

« إذا جامع أحدكم زوجته فليصدقها ، فإن سبقها فلا يعجلها » :

فتبين أن ابن جريج لم يسمعه من أنس، بينهما رجل لم يسم، فهو علة الحديث، وبذلك أعله الهيثمي فقال ( ٤/ ٢٩٥) :

« رواه أبو يعلى ، وفيه راوٍ لم يسم ، وبقية رجاله ثقات » .

والحديث أورده السيوطي في «الجامع الصغير» باللفظ الأول ، وبهذا اللفظ المختصر، ففي الأول نقل المناوي كلام الهيثمي المذكور ، وأما اللفظ الآخر ، فقال فيه :

« وإسناده حسن »!

وهذا خطأ بين ، واللفظ الأول أولى بالتحسين لولا ما فيه من عنعنة بقية وجهالة الراوي عنه مع المخالفة لغيره كها بيناه . فتنبه .

(تنبيه) عزاه المصنف لأحمد ، والمراد به عند الإطلاق «مسنده» ، وليس الحديث فيه ، فلعله أراد غيره من كتبه .

وللحديث شاهد من حديث طلق بن على مرفوعاً نحوه .

أخرجه ابن عدي من طريق معاوية بن يحيى، وفيه لين عن عباد بن كثير الرملي قال المناوي :

« ضعيف أو متروك » .

۲۰۱۱ \_ (حدیث «نهیه ﴿ عن أن یحدثا بما جری بینهما » رواه أبو داود ) ۲۱۸/۲

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢١٧٤ ) وكذا البيهقي ( ٧/ ١٩٤ ) وأحمد ( ٢/ ٠٤٠ ـ ١٤٥ ) وابن أبي شيبة ( ٧/ ٦٧ / ١ ) من طريق أبي نضرة : حدثني شيخ من طفاوة قال : تثويت أبا هريرة بالمدينة . . . فقال : ألا أحدثك عني وعن رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ ؟ قال : قلت: بلى ، قال :

قلت : وهذا إسناد ضعيف لجهالة الشيخ الطفاوي . لكن للحديث شواهد يتقوى بها . فمنها عن أسهاء بنت يزيد :

« أنها كانت عند رسول الله ﴿ والرجال والنساء قعود عنده ، فقال : لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ، فأرم القوم ، فقلت : أي والله يارسول الله إنهن ليقلن ، وإنهم ليفعلون ! قال : فلا تفعلوا ، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون » .

أخرجه أحمد (٦/ ٤٥٦) عن حفص السراج قال : سمعت شهراً يقول حدثتني أسهاء بنت يزيد .

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل شهر وهو ابن حوشب ، سي الحفظ .

وحفص هو ابــن أبــي حفص السراج ، أورده هكذا ابــن حبــان في « الثقات » ( ۲/ ٥٦ ) وقال :

« وهو الذي يقال له حفص التميمي » . وقال الذهبي في « الميزان » :

« ليس بالقوي » . وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٤/ ٢٩٤ ) :

« رواه أحمد والطبراني ، وفيه شهـر بن حوشـب ، وحديثــه حســن وفيه ضعف» .

ومنها عن أبي سعيد الخدري نحو حديث أسهاء .

قال المنذري في « الترغيب » ( ٣/ ٩٦) :

« رواه البزار ، وله شواهد تقویه » .

وقال الهيثمي :

« رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات » .

قلت : وأما حديث أبي سعيد الآخر بلفظ :

« إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته ، وتفضي إليه ، ثم ينشر سرها » . رواه مسلم وغيره

فهو معلول كما هو مبين في كتابي « آداب الزفاف » ( ٦٥ ) .

٣٠١٢ ـ (حديث عن ابن عباس مرفوعاً: « لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فولد بينها ولد لم يضره الشيطان أبداً » متفق عليه ) . ٢١٨/٢

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢/ ٤٩ ، ٣/ ٤٣٦ ، ٤/ ٢٠٢ ، ٢٠٤) ومسلم ( ٤/ ١٠٥ ) وأبو داود ( ٢١٦١ ) والنسائي في « العشرة » من « الكبرى » ( ٢٩/ ١ ) والترمذي ( ٢/ ٢٠٢ ) والدارمي ( ٢/ ١٤٥ ) وابن ماجه ( ١٩١٩ ) وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٢٠٢ ) والبيهقي ( ٧/ ١٤٩ ) والطيالسي ( ٢٠٠٠ ) وأحمد ( ١/ ٢١٦ \_ ٢١٠ - ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٣ ، ٢٨٣ ، ٢٨٦ ) وابن أبي شيبة ( ٧/ ٤٩ / ٢) من طرق عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس به . نحوه وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وأخرجه النسائي من طريق سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسولا الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾: فذكره. وقال:

« هذا منكر » .

قلت : ورجاله كلهم ثقات ، ولم يظهر لي وجه النكارة والله أعلم .

## فصل

۲۰۱۳ – (حدیث عائشة مرفوعاً « ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها أن تفعل » رواه أحمد وابن ماجه ) ۲/ ۲۱۹

ضعيف . فيه على بن زيد بن جدعان ، وقد سبق ذكره بتامه مع الكلام عليه تحت الحديث ( ١٩٩٨) الحديث (٦) .

ع ۲۰۱ ـ (حدیث أنس « أن رجلاً سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله ﴿ الله ﴿ فَالِيْهِ ﴾ في حضور جنازته فقال لها : الله ولعلم الله ولا تخالفي زوجك، فأوصى الله إليه أني قد غفرت لها بطاعتها الله وي الله وجها » رواه ابن بطة في « أحكام النساء » ) ۲۱۹/۲

ضعيف . أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ٢/١٦٩/١) من طريق عصمة بن المتوكل نا زافر عن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك به . وقال :

« لم يروه عن زافر إلا عصمة ».

قلت : وهو ضعيف ، قال العقيلي في « الضعفاء » ( ص ٣٢٥ ) : « قليل الضبط للحديث ، يهم وهماً . وقال أبو عبد الله ( يعنمي

البخاري): لا أعرفه »

ثم ساق له حديثاً مما أخطأ في متنه . وقال الذهبي :

« هذا كذب على شعبة ».

وشيخه زافر وهو ابن سليان القهستاني ضعيف أيضاً. قال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق كثير الأوهام » .

وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٣١٣/٤ ) :

« رواه الطبراني في « الأوسط» ، وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف» .

### فصل

حقاً » متفق عليه ) .

صحيح . وهو من حديث عبد الله بن عمر و نفسه قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ :

« يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار ، وتقوم الليل ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : فلا تفعل ، صم وأفطر ، وقم ونم ، فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً » .

أخرجه البخاري (٣/ ٤٤٦ ، ٤٤٣/٤ ) ومسلم (٣/ ١٦٢) والنسائي (١/ ٣٧٥) من طريق يحيى بن أبي كثير قال : حدثني أبو سلمة بن عبد الله بن عمرو بن العاص به . واللفظ للبخاري .

وله عند مسلم وأحمد ( ۲/ ۱۹۶ ، ۲۰۰ ) طرق أخرى .

ويشهد له حديث عائشة قالت :

« دَخَلَتْ على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون ، قالت : فرأى رسول الله و بذاذة هيئتها فقال لي : يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة ! قالت : فقلت يا رسول الله إمرأة لها زوج يصوم النهار ، ويقوم الليل ، فهي كمن لا زوج لها ، فتركت نفسها ،

وأضاعتها ، قالت : فبعث رسول الله ﴿ يَلْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَانَ بن مظعون ، فجاءه فقال : يا عثمان أرغبة عن سنتي ؟! قال : فقال : لا والله يا رسول الله ، ولكن سنتك أطلب ، قال : فإني أنام وأصلي ، وأصوم وأفطر ، وأنكح النساء ، فاتق الله يا عثمان ، فإن لأهلك عليك حقاً ، وإن لضيفك عليك حقاً ، وإن لنفسك عليك حقاً ، وول لنفسك عليك حقاً ، وصل ونم » .

أخرجه أحمد ( ٢٦٨/٦ ) والسياق له وأبو داود ( ١٣٦٩ ) من طريق إبن إسحاق قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه عنها .

قلت: وهذا إسناد جيد، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث، وقد تابعه معمر عن الزهري عن عروة به نحوه دون قوله: فقال: يا عثمان أرغبة... الخ. وزاد:

« يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا ، أفهالك في أسوة ؟ فوالله إنـي أخشاكم لله ، وأحفظكم لحدوده » .

أخرجه ابن حبان ( ١٢٨٨ ) وأحمد ( ٦/ ٢٢٦ ) والطبراني في « المعجم الكبير» ( ٣/ ٤/٣ ) من طرق عن عبد الرزاق قال : ثنا معمر به .

قلت : وهذا سند صحيح على شرطهما .

ولابن إسحاق فيه إسناد آخر بنحو حديثه الأول ، وقد خرجته في « سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ٣٨٩ )

وله شاهد آخر من حديث أبي موسى الأشعري نحو حديث عائشة الأول وزاد في آخره :

« قال : فأتتهم المرأة بعد ذلك كأنها عروس ، فقيل لها : مه ؟ قالت : أصابنا ما أصاب الناس » .

أخرجه ابن حبان ( ١٢٨٧ ) من طريق أبي جابر محمد بن عبد الملك : حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه .

وأبو جابر هذا قال أبو حاتم : « ليس بقوي » ، وذكره ابن حبان في

« الثقات » .

١٠١٦ – ( روى الشعبي أن كعب بن سُوْر (١٠) كان جالساً عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة فقالت : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي والله إنه ليبيت ليله قائماً ويظل نهاره صائماً فاستغفر لها وأثنى عليها واستحيت المرأة وقامت راجعة . فقال كعب : يا أمير المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها فلقد أبلغت إليك في الشكوى فقال لكعب : اقض بينهما فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم . قال : فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد امرأة عليها ثلاث نسوة هي رابعتهن فأقضي بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد فيهن ولها يوم وليلة . فقال عمر : والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فانت قاض على البصرة، نعم القاضي أنت . رواه سعيد) .

صحيح . أورده الحافظ في « الإصابة » في ترجمة كعب هذا ، وذكر عن ابن عبد البر أنه خبر عجيب مشهور، وأنه قال: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» من طريق محمد بن سيرين، ورواه الشعبي أيضاً، قال الحافظ: وأورده ابن دريد في «الأخبار المنثورة عن أبي حاتم السجستاني عن أبي عبيدة، وله طرق» .

۲۰۱۷ \_ (عن أبي هريرة مرفوعاً : « من كان له امرأتان، فهال إلى إحداهم جاء يوم القيامة، وشقه مائل » رواه أبو داود ) ۲۲۲/۲.

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢١٣٣ ) وكذا النسائسي ( ٢/ ١٥٧ ) والترمذي ( ٢/ ٢١٣ ) والدارمي ( ٢/ ١٤٣ ) وابن ماجه ( ١٩٦٩ ) وابن أبي شيبة ( ٧/ ٢٦٦ ) وابن الجارود ( ٢٢٧ ) وابن حبان ( ١٣٠٧ ) والحاكم ( ٢/ ١٨٦ ) والبيهقي ( ٧/ ٢٩٧ ) من طريق الطيالسي وهذا في « مسنده » ( ٢٤٥٤ ) وأحمد ( ٢/ ٢٩٧ ) من طرق عن همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به . وقال الترمذي :

<sup>(</sup>١) بضم المهملة وسكون الواوكها في الاصابة ووقع في الأصل :(سوار)وهو خطأ ،

« وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال : كان يقال ، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام ، وهمام ثقة حافظ» .

قلت : وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين » .

ووافقه الذهبي ، وابن دقيق العيد كها نقله الحافظ في « التاخيص » (٣/ ٢٠١ ) وأقره وقال :

« واستغربه الترمذي مع تصحيحه ، وقال عبد الحق : هو خبر ثابت ، لكن علته أن هماماً تفرد به » .

قلت : وهذه علة غير قادحة ، ولذلك تتابع العلماء على تصحيحه . ثم قال :

« وفي الباب عن أنس ، أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان » .

قلت : أخرجه ( ٢/ ٣٠٠ ) من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف . من أجل الحارثي هذا ، قال الحافظ في « التقريب » :

« ضعیف » .

وعبدالحميد هذا هو ابن دينار البصري الزيادي وهو ثقة من رجال الشيخين .

ر وعن عائشة «كان رسول الله ﴿ يَقِيْنَ ﴾ يقسم بيننا فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك » رواه أبو أداود) ٢٢٢/٢ .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢١٣٤ ) وكذا النسائي ( ٢/ ١٥٧ ) وفي « الكبرى » ( ق ٢٩ ٢ ) والترمذي ( ٢/ ١٣٤ ) والدارمي ( ٢/ ١٤٤ ) وابن ماجه ( ١٩٧١ ) وإبن حبان ( ١٣٠٥ ) والحياكم ( ٢/ ١٨٧ ) والبيهقي ماجه ( ٢٩ ٢٩٨ ) وابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٧/ ٦٦/ ١ ) من طرق عن حماد بن سلمة عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة به .

قلت : وهذا إسناد ظاهره الصحة ، وعليه جرى الحاكم فقال :

« صحيح على شرط مسلم » . ووافقه الذهبي وابن كثير كما نقله الأمير الصنعاني في « الروض الباسم » ( ٢/ ٨٣ ) عن كتابه : « إرشاد الفقيه » فقال : إنه حديث صحيح !

لكن المحققين من الأئمة قذ أعلُّوه، فقال النسائي عقبه :

« أرسله حماد بن زيد » . وقال الترمذي :

« هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي ﴿ وَ وَ وَ الله عِنْ الله بن يزيد عن عائشة أن النبي ﴿ وَ وَ وَ الله عَنْ أَبِي قَلَابَة مُرسلاً : أن النبي ﴿ كَانَ يَقْسَم ، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة » .

وأورده ابن أبي حاتم في « العلل » ( ١/ ٤٢٥ ) من طريق حماد بن سلمة ، ثم قال :

« فسمعت أبا زرعة يقول : لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا » . وأيده ابن أبي حاتم بقوله :

« قلت : روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : كان رسول الله يقسم بين نسائه . الحديث ، مرسل » .

قلت: وصله إبن أبي شيبة . فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله . وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة ، فروايتهما أرجح عند المخالفة ، لا سيما إذا اجتمعا عليها .

لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ:

« كان رسول الله ﴿ لَهُ ﴿ لَا يَفْضُلُ بَعْضًا عَلَى بَعْضُ فِي القَسَمِ . . . » الحديث ويأتي بتمامه بعد حديث . وإن إسناده حسن .

۲۰۱۹ \_ ( قوله ﴿ لَامَ سلمة: « فإن سبعت لك، سبعت لنسائى » رُواه أحمد ومسلم ) ۲۲۲/۲.

صحيح . أخرجه مسلم ( 2/100 – 100 ) وأبو داود ( 1100 ) والنسائي في « الكبرى » ( 1/00 ) والدارمي ( 1/00 ) وابن ماجه ( 1000 ) والبيهقي ( 1000 ) وأحمد ( 1000 ) من طرق عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن محمد بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة .

« أن رسول الله ﴿ لَمُ اللهِ ﴿ لَمُ عَلَى اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لله سبعت لله سبعت لله البيهقى :

« قال سليان ( يعني الطبراني ) : لم يرو هذا الحديث مجود الإسناد عن سفيان إلا يحيى بن سعيد القطان » .

وتابعه عبدالرحمن بن حميد عن عبدالملك بن أبي بكر به .

أخرجه مسلم .

وتابعه عبدالواحد بن أيمن عن أبي بكر بن عبدالرحمن به .

أخرجه مسلم والبيهقي .

وتابعه أيضاً عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمرو ، والقاسم بن محمد أنها سمعا أبا بكر بن عبدالرحمن به .

أخرجه النسائي وأحمد (٦/ ٣٠٧) والبيهقي من طريق ابن جريج قال:

أخبرني حبيب بن أبي ثابت أن عبدالحميد بن عبدالله بن أبي عمر و والقاسم بن محمد أخبراه به .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين غير عبدالحميد ولا يضر، فإنه متابعة، وهو مقبول كما في « التقريب » .

وللحديث طريقان آخران:

الأول: عن عبد العزيز بن بنت أم سلمة عن أم سلمة به .

أخرجه أحمد ( ۳۲۰/۳ ، ۳۲۱ )

قلت: وعبد العزيز هذا مجهول كما قال الذهبي.

الثاني: عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنها.

أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٥)

وسنده ضعيف وتقدم.

۲۰۲۰ \_ (حدیث أن سودة « وهبت یومها لعائشة » متفق علیه ) ۲۲۲/۲ .

صحیح . أخرجه البخاري (%/ %) ومسلم (%/ %) وأبو داود (%/ %) والنسائي (%/ %) وابن ماجه (%/ %) والنسائي (%/ %) وابن سعد (%/ %) من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة :

«أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة ، وكان النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة » .

لفظ البخاري ، ولفظ مسلم وابن ماجه وأحمد في رواية :

« لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت . . . » .

ولفظ أبي داود وعنه البيهقي في رواية ( ٧/ ٧٤ ) :

قلت : وإسناده حسن ، وأخرجه الحاكم ( ٢/ ١٨٦ ) بهذا التمام وقال :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

ولشطره الثاني شاهد من حديث ابن عباس

أخرجه الطيالسي ( ٢٦٨٣ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٢٩٧ )

وفي إسناده ضعف.

وفي الباب : عن سمية عن عائشة قالت :

« وجد رسول الله ﴿ على صفية ، فقالت لي : هل لك أن ترضي رسول الله ﴿ عني ، وأجعل لك يومي ، قلت : نعم ، فأخذت خماراً لها مصبوغاً بزعفران ، فرشته بالماء واختمرت به ، فدخلت عليها في يومها فجلست إلى جنبه ، فقال : إليك يا عائشة ، فليس هذا بيومك ، فقلت : فضل الله يؤتيه من يشاء ، ثم أخبرته خبري » .

قلت : ورجاله ثقات رجال مسلم غير سمية هذه وهي مقبولة عند الحافظ ابن حجر .

٢٠٢١ - (حديث عائشة: «قبض رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ في بيتي وفي يومي وإنما قبض نهاراً»). ٢٢٢/٢

صحيح أخرجه البخاري ( ٢/ ٣٥٠ / ٣٥٠) ومسلم ( ١٣٧/٧) والبيهقي ( ٧/ ١٣٧ ) من طريق هشام بن عروة : أخبرني أبي عن

عائشة: «أن رسول الله ﴿ كان يسأل في مرضه اللذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريديوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء ، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة: فهات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيتي ، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري ، وخالط ريقه ريقي ».

واللفظ للبخاري .

ثم أخرجه هو ( ۲/ ۲۷۰ ) وأحمد ( ۶/ ٤٨ ) وابن سعـــد ( ۲/ ۲/ ۰ ٥ ) من طريق ابن أبي مليكة قال : قالت عائشة :

« توفي النبي ﴿ فَيْ بِيتِي ، وفي نوبتي ، وبين سحري ونحري . . . » الحديث وأخرج أحمد ( ٦/ ٢٧٤ ) من طريق ابن إسحاق قال : حدثني يحيى بن عباد ابن عبدالله بن الزبير عن أبيه عباد قال : سمعت عائشة تقول :

« مات رسول الله ﴿ بين سحري ونحري ، وفي دولتي لم أظلم فيه أحداً ، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله ﴿ فَهِ ﴾ قبض وهو في حجري ، ثم وضعت رأسه على وسادة ، وقمت أندبمع النساء ، وأضرب وجهي »

قلت: وإسناده حسن.

وأخرجه إبن سعد من طريق عروة عنها . لكن فيه محمد بن عمر، وهو الواقــدي، وهو متروك .

۲۰۲۲ ـ ( عن علي: « لزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليالٍ » ). رواه الدارقطني )

ضعيف . أخرجه الدارقطني (٤١٠) وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٩٩ \_ ٢٩٩ ) من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبدالله الأسدي قال : قال على رضي الله عنه :

« إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث »

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل عباد بن عبد الله الأسدي فإنه ضعيف كما في « التقريب » .

وابن أبي ليلي واسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي وهوسيء الحفظ.

وقد خالفه حجاج فقال : عن المنهال بن عمر وعن زر بن حبيش عن علي قال :

« إذا تزوجت الحرة على الأمة قسم لها يومين ، وللأمة يوماً ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة » .

أخرجه الدارقطني .

وحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه .

٢٠٢٣ ـ (قالت عائشة: كان رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع») . ٢٣/٢

حسن : وقد تقدم بنحوه من رواية أبي داود وتقدم قبل حديثين .

٢٠٢٤ ـ ( وقال ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ «اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تلمنى فيا لا أملك»). ٢٣/٢

ضعيف . وتقدم قبل أربعة أحاديث .

## فصل

ر حديث أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إذا تزوج [ الرجل ] (١٠ البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثة ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنساً رفعه إلى النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾. أخرجاه).

صحیح . أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٤٩ ) ومسلم ( ٤/ ٣٧١ ) وكذا أبو داود ( ٢١٣٤ ) والترمذي ( ١/ ٣١٣ ) وصححه وابن الجارود ( ٧٢٤ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٠١ ) عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي قلابة به . واللفظ للبخارى .

وفي رواية للبخاري :

« ولو شئت أن أقول : قال النبي ﴿ عَلَيْهُ ، ولكن قال : السنة . . . » .

وفي رواية للبيهقي من طريق سفيان عن أيوب وخالد به إلا أنه قال :

« قال: قال رسبول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ . . . ».

وقد تابعه محمد بن إسحاق عن أيوب وحده به .

أخرجه الدارمي ( ٢/ ١٤٤ ) وابن ماجه ( ١٩١٦ ) والدارقطني ( ٤٠٩ )

<sup>(</sup>١) زيادة من البخاري .

ورجاله ثقات ، لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه .

 $4.5 \times 10^{\circ}$  حديث: وعن معاذ مرفوعاً « أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدباً وأخفهم في الله » رواه أحمد )  $4.5 \times 10^{\circ}$  .

صحیح . أخرجه في « المسند » ( 0/ 7 ) : ثنا أبو الیمان أنا إسهاعیل بن عیاش عن صفوان بن عمر و عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر الحضرمي عن معاذ قال :

#### « أوصاني رسول الله ﴿ يَكُمْ اللهِ عَشْرِ كُلُّمَاتٍ قَالَ :

لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرقت ، ولا تعقن والديك ، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً ، فقد برئت منه ذمة الله ، ولا تشربن خمراً ، فإنه رأس كل فاحشة ، وإياك والمعصية ، فإن بالمعصية حل سخط الله عز وجل ، وإياك والفرار من الزحف ، وإن هلك الناس ، وإذا أصاب الناس موتان وأنت فيهم فاثبت ، وأنفق على عيالك . . . » .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، وابن عياش ثقة في روايته عن الشاميين ، وهذه منها ، ولكنه منقطع . قال المنذري في « الترغيب » ( / ١٩٦/ ) :

« رواه أحمد والطبراني في الكبير ، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع ، فإن عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ » .

ونحوه في « المجمع » ( ٤/ ٢١٥ ) وزاد:

« وإسناد الطبراني متصل ، وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب » .

لكن يشهد للحديث: أبي الدرداء قال:

«أوصاني رسول الله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ بتسع . . . » فذكره دون الكلمة الخامسة ، والسابعة وزاد:

« ولا تنازعن ولاة الأمر ، وإن رأيت أنك أنت » .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( رقم ١٨ ) وكذا الطبراني من طريق شهر بن حوشب عن أم الدرداء عنه . وأخرجه ابن ماجه ( ٤٠٣٤ ) دون قوله « وإياك والمعصية . . . . »

وشهر ضعيف لسوء حفظه .

ثم رأيت ابن عساكر قد أخرجه في « تاريخ دمشق » ( ١/٣٢٢/١٧ ) من طريق إبراهيم بن زبريق حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عبيدالله بن عبيد الكلاعي عن مكحول وسليان بن موسى عن أم أيمن مولاة النبي ﴿ عَلَيْهُ قَالَ : سمعت رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ يوصي بعض أهله قال:

« لا تشركن بالله شيئاً . . . » الحديث .

وابراهيم هذا لم أجد له ترجمة ، وحديث أبي اليمان عن إسماعيل أولى بالصواب .

لكن يبدوأن له أصلاً من حديث مكحول عن أم أيمن ، فقد أخرجه ابن عساكر أيضاً ( ١/٨١ / ١ ) من طريق عبد الرحمن بن القاسم الهاشمي نا أبو مسهرعبدالأعلى بن مسهر نا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن به .

ورجاله ثقات غير عبد الرحمن بن القاسم هذا فلم أجد له ترجمة (١). وقال ابن عساكر عقبه:

« وقد روي من وجه آخر مرسلاً » .

ثم ساق من طريق ابن صاعد نا الحسين بن الحسن أنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: سمعت مكحولاً يقول: فذكره مرسلا.

وهذا إسناد رجاله ثقات كلهم ، والحسين هو ابـن حريث بن الحسـن الخزاعي مولاهم .

<sup>(</sup>١) لكن اخرجه البيهقي ٧/ ٣٠٤ من طريق بشر بن بكر نا سعيد بن عبدالعزيز به ..

وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح بلا ريب .

۲۰۲۷ \_ ( قال ابن عباس: « لا تضاجعها في فراشك »)

أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس ( واهجروهن في المضاجع ) ، قال : فذكره . كما في « الدر المنثور » ( ٢/ ١٥٥ )

وروي عن إبن عباس خلافه ، فأخرج ابن جرير في تفسيره ( ٥/ ٤١ ) : حدثني محمد بن سعد قال : ثني أبي قال : ثني عمي قال : ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس :

« ( واهجروهن في المضاجع ) يعني بالهجران أن يكون الرجل وامرأته على فراش واحد لا يجامعها » .

وهذا إسناد ضعيف.

ومن طريق شريك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه قال :

« لا يجامعها ».

وفي معناه ما روى حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي.عن عمه أن النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ قال:

« فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع . قال حماد يعني النكاح » .

أخرجه أبو داود ( ٢١٤٥ ) والبيهقي (٣٠٣/٧ ) وأحمد ( ٧٧ /٥ \_ ٧٢ ) لكن ليس عنده « قال حماد . . » .

٢٠٢٨ - (حديث «هجر النبي ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ نساءه فلم يدخل عليهن شهراً» متفق عليه).

صحیح . أخرجه البخاري ( ۱/۲۷۱ ، ۴۷۲٪) ومسلم ( ۳/ ۱۲۲ ) وكذا أحمد ( ٦/ ۳۱۵ ) من حديث أم سلمة رضي الله عنها: « أن النبي ﴿ يَ حلف لا يدخل على بعض أهله شهراً ، فلما مضى تسع وعشرون يوماً غدا عليهن أو راح ، فقيل له : يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهراً ، قال : إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً » .

أورده البخاري في « باب هجرة النبي ﴿ الله عَلَيْهُ نَسَاءُهُ فِي غَيْرُ بَيُوتُهُنَ » . ثم ساق فيه من حديث ابن عباس قال :

«أصبحنا يوماً ونساء النبي ﴿ يبكين ، عند كل امرأة منهن أهلها ، فخرجت إلى المسجد ، فإذا هو ملآن من الناس ، فجاء عمر بن الخطاب ، فصعد إلى النبي ﴿ يُنَهُ ، وهو في غرفة له ، فسلم فلم يجبه أحد ، ثم سلم ، فلم يجبه أحد ، فناداه ، فدخل على النبي ﴿ يُنَهُ ، فقال : أطلقت نساءك ؟ فقال : لا ، ولكن آليت منهن شهراً ، فمكث تسعاً وعشرين ، ثم دخل على نسائه » .

٢٠٢٩ – (حديث أبي هريرة « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فو ق ثلاثة أيام » متفق عليه ) ٢/ ٢٧٥ .

صحيح . وقد ورد من حديث أبني أيوب الأنصاري ، وأنس بن مالك ، وعبد الله بن عمر ، وأبني هريرة ، وعائشة ، وهشام بن عامر ، وابن مسعود ، والمسور بن مخرمة ، وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث .

١ ـ حديث أبي أيوب . يرويه الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عنه به وزاد :

« يلتقيان فيعرض هذا ، ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام » .

أخرجه البخاري ( ١٣٠/٤ ) ومسلم ( ٩/٨ ) ومسالك ( ١٦٨ ) ومالك ( ١٣٠/٤ ) وعنه أبسو داود ( ٤٩١١ ) والسطيالسي ( ٥٩٢) وأحمد ( ٥/٦٠ ) ، ٤٢١ ، ٤٢١ ) من طرق عن الزهري به وكلهم قالوا :

« فوق ثلاث ليال »

غير أبى داود، ورواية لأحمد فبلفظ الكتاب:

« فوق ثلاثة أيام » .

٢ ـ حديث أنس يرويه ابن شهاب عنه به .

« ثلاث ليال » .

وهي رواية للبخاري . وزاد أحمد :

« يلتقيان فيصد هذا ، ويصد هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»

إسناده هكذا: ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك به .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، ولكني أخشى أن تكون هذه الزيادة من حديث أنس شاذة لتفرد شعيب بها عن الزهري دون سائر الرواة عنه . والله أعلم .

٣ـ حديث ابن عمر يرويه نافع عنه به إلا أنه قال:

« للمؤمن » .

أحرجه مسلم ( ٨/ ٩ - ١٠ ) من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع به .

وتابعه خالد بن أبي عمران عن نافع به نحوه .

أخرجه أحمد ( ٦٨/٢)

٤ ـ حديث أبي هريرة ، وله عنه ثلاثة طرق :

الأولى : عن أبني حازم عنه به وزاد :

« فمن هجر فوق ثلاث فهات دخل النار »

أخرجه أبوداود ( ٤٩١٤ ) وأحمد ( ٣٩٢ /٢ ٣٥٣ ) من طريق منصور عن أبي حازم به .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرطهما .

الثانية: عن العلاء عن أبيه عنه به مختصراً جداً:

« لا هجرة بعد ثلاث » .

أخرجه مسلم ( ۱۰/۸ ) .

الثالثة : عن هلال بن أبي هلال أنه سمع أبا هريرة قال : سمعت النبي ♦ صلى الله عليه وسلم ♦ يقول: فذكره، وزاد :

« فإذا مرت ثلاثة أيام فلقيه فليسلم عليه ، فإن رد عليه السلام ، فقد اشتركا في الأجر ، وإن لم يرد عليه فقد برى المُسلِّمُ من الهجرة »

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » وفي « التاريخ الكبير » ( / ٢٥٧/١ ) وأبو داود ( ٤٩١٢ )

قلت : وهلال هذا مجهول ، وبقية رجاله ثقات .

٥ ـ حديث عائشة . يرويه عروة عنها به نحوه وزاد:

«فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرار، كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه » .

أخرجه أبو داود ( ٤٩١٣ ) من طريق عبد الله بن المنيب المدنى قال : أخبرني هشام بن عروة عنه .

قلت : وهذا إسناد حسن .

وله طريق آخر عنها يأتي بعد حديثين .

٦ حديث هشام بن عامر . ترويه معادة العدوية سمعت هشام بن عامر
 الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد أنه سمع رسول الله

#### ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ قال:

« لا يحل لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث ، فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما ، وإن أولهما فيئاً يكون كفارةً عنه سبقه بالفيء ، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً أبداً ، وإن سلم عليه ، فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه ، رد عليه الملك ، ورد على الآخر الشيطان » .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٤٠٢ ، ٤٠٧ ) وابن حبان ( ١٩٨١ ) والطيالسي ( ١٢٢٣ ) وأحمد ( ٢٠/٤ ) من طريق يزيد الرشك عنها .

قلت : وإسناده صحيح على شرطهها .

٧ ـ حديث ابن مسعود . يرويه أبو الأحوص عنه مرفوعاً .

أخرجه الطيالسي ( ٣٠٦ ) : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع أبا الأحوص به .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

٩ , ٩ - حُديث المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود . يرويه عوف
 ابن الحارث وهو ابن أخى عائشة لأمها أن عائشة حدثته :

«أن عبدالله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته: والله لتنتهين عائشة ، أو لأحجرن عليها ، فقالت عائشة رضي الله عنها: أو قال هذا ؟ قالوا: نعم ، قالت : هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبداً ، فاستشفع عبدالله ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة \_ فذكر الحديث \_ وطفق المسور وعبدالرحمن ينا شدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ، ويقولان لها : إن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ قد نهى عما قد علمت من الهجر ، أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » .

أخرجه أحمد ( ٤/ ٣٢٧ ) : ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عوف بن الحارث به .

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عوف هذا ، وثقه ابن حبان ، وروى عنه جماعة من الثقات . وهو عن المسور مسند ، وعن عبد الرحمن بن الأسود مرسل لأنه ولد على عهد رسول الله على .

۲۰۳۰ \_ (حديث عمرو بن الأحوص مرفوعاً وفيه « فإن فعلن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح » رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ) .

حسن . أخرجه الترمذي ( ٢١٨/١ ) وابسن ماجه ( ١٨٥١ ) وكذا النسائي في « الكبرى » ( ١٨٥١ - ٢ ) من طريق الحسين بن على الجعفي عن زائدة عن شبيب بن عرقدة عن سليان بن عمر و بن الأحوص قال : حدثني أبي:

« أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله و في ، فحمد الله وأثنى عليه ، وذكر ، ووعظ فذكر في الحديث قصة ، فقال : ألا واستوصوا بالنساء خيراً ، فإنما هن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبسرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم على عليكم حقاً ، ولنسائكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهم وطعامهم » . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سليان بن عمرو فقـال ابـن القطان :

« مجهول الحال » . وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » ( ١ / ٠ ٧ ) ! لكن للحديث شاهد من حديث عم أبي حرة الرقاشي .

أخرجه أحمد ( ٥/ ٧٧ ـ ٧٣ ) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد

عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به نحوه .

وعلى ابن زيد هو ابن جدعان وفيه ضعف ، لكن لا بأس به في الشواهد فالحديث بمجموع الطريقين حسن إن شاء الله تعالى .

العبد ثم يضاجعها ( لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم » )

صحیح . أخرجه البخاري (٣/ ٣٧٥ ، ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ) ومسلم (٨/ ١٥٤ ـ ١٥٥ ) والترمذي (٢/ ٢٣٧ ) والدارمي (٢/ ١٤٧ ) وابن ماجه (٣٠٥ ) والبيهقي (٧/ ٣٠٥ ) وأحمد (٤/ ١٧ ) من حديث عبد الله بن زمعة عن النبي ﴿ عَن النبي ﴿ يَكُونُهُ به . واللفظ للبخاري إلا أنه قال :

« ثم يجامعها » . وفي رواية أخرى له :

« فلعله يضاجعها من آخر يومه » . وهذا لفظ الترمذي أيضاً وقال :

« حدیث حسن صحیح » .

ومه عشرة أسواط إلا في حد ( حديث (V + V) عشرة أسواط الله في حد من حدود الله (V + V) من حدود الله (V + V)

صحیح . أخرجه البخاري ( ٤/ ٣١١) ومسلم ( ٥/ ١٧٦) وكذا أبو داود ( ١٧٦/ ، ٤٤٩١) والترمذي ( ١/ ٢٧٧) والدارمي ( ٢/ ١٧٦) وابن ماجه ( ٢٠١١) وأحمد ( ٣/ ٤٦٦ ، ٤/ ٤٥) من طريق عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله عن أبي بردة بن نيار الأنصاري أنه سمع رسول الله ولله في يقول : فذكره وقال الترمذي :

« حدیث حسن » .

٢٠٣٣ ـ (قوله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود). ٢/ ٢٢٥

صحيح . أحرجه أحمد (٤٤٧/٤ ، ٣/٥ ، ٥) وأبو داود (٢١٤٢) وكذا النسائي في الكبرى (٢/٨٧ ) ابن ماجه (١٨٥٠ ) وابن حبان (١٢٨٦ ) والحاكم (٢/٨٧ ـ ١٨٨ ) وعنه البيهقي (٧/ ٢٩٥ ) من طريق أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال :

« قلت : يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسبت ، أو اكتسبت ، ولا تضرب الوجه . . . » . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي وهو كما قالا .

وأبو قزعة اسمه سويد بن حجير البصري، وهو ثقة من رجال مسلم . وقد تابعه عطاء عند أحمد في رواية قرنه به .

وتابعه بهز بن حكيم أيضاً عن أبيه به نحوه ولفظه :

« قلت : يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : حرثك ، إئت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت ، وأطعم إذا طعمت ، واكس إذا اكتسيت ، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، إلا بما حل عليها » .

أخرجه أحمد ( ٣/٥) وأبو داود ( ٢١٤٤) محتصراً .

وهذأ سند حسن .

۲۰۳۶ ـ ( حدیث « لا یسأل الرجل فیم ضرب امرأته » رواه أبو داود ) . ۲/ ۲۲۵ .

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢١٤٧ ) وكذا النسائي في « الكبرى » ( ق ١/٨٧ ) وابن ماجه ( ١٩٨٦ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٠٥ ) وأحمد ( ٢٠/١ ) من طريق داود بن عبد الله الأودي عن عبدالرحمن المُسْلِمِي عن الأشعث بن قيس عن عمر بن الخطاب عن النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قال : فذكره :

قلت: وهذا سند ضعيف من أجل المسلمي هذا قال الذهبي:

« لا يعرف إلا في هذا الحديث » تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي » . وقال الحافظ: « مقبول » .

(تنبيه) هذا الحديث سكت عليه الذهبي في مختصره، فتعقبه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه فقال بعد أن عزاه لمسند أحمد:

« وإسناده ضعيف، لضعف راويه داود بن عبدالله الأودي ، فسكوت المنذري عنه تقصير ».

وأقول: داود بن عبد الله الأودي ثقة ، وظني أنه التبس على الشيخ بداود ابن يزيدالأودي عم عبد الله بن إدريس فإنه هو الضعيف ، وليس هو صاحب هذا الحديث ، وإن فسره به الشيخ أحمد في تعليقه على « المسند » رقم ( ١٢٢ ) لأنه وقع فيه « عبد الله الأودي » لم يسم أبوه! فقال الشيخ: إسناده ضعيف داود بن يزيد الأودي ضعيف ليس بقوي . . . . » . فهذا وهم آخر منه ، عفا الله عنا وعنه .

وإنما تقصير المنذري بسكوته عن المسلمي وكم له من مثله!

# تِنابِ الْجَلِع

م ۲۰۳۵ \_ ( حديث « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة » رواه الخمسة إلا النسائي ) ٢/ ٢٢٦

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢٢٢٦ ) والترمذي ( ٢٢٣١ ) والدارمي ( ٢٢٢٠ ) وابن ماجه ( ٢٠٥٥ ) وابن الجارود ( ٧٤٨ ) وابن حبان ( ١٣٢٠ ) وابن ماجه ( ٣١٠ ) وابن أبي شيبة ( ٨/ ١٤١ / ١ - ٢ ) والطبري في « التفسير » ( ٣١٦ / ١ ) والحاكم ( ٢ / ٢٠٠ ) من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله حليه وسلم ﴾ فذكره . وقال الترمذي :

« حديث حسن » . وقال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي .

قلت : وإنما هو على شرط مسلم وحده ، فإن أبا أسهاء الرحبي واسمـه عمرو بن مرثد إنما أخرج له البخاري في « الأدب المفرد » .

وللحديث طريق أخرى ، يرويه ليث عن أبي إدريس عن ثوبان به .

أخرجه الطبري ( ٤٨٤٠ ) .

وليث هو ابن أبي سليم ، وهو ضعيف.

وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً .

أخرجه ابن ماجه (۲۰۵۶)

وإسناده ضعيف.

٢٠٣٦ ـ (قوله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ لثابت بن قيس: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري)

صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ٤٦٥) والنسائي (٢/ ١٠٤) وابن الجارود (٧٥٠) والدارقطني ( ص ٣٩٦) والبيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق أزهر بن جميل قال : ثنا عبد الوهاب الثقفي قال : حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس :

« أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﴿ فَقَالَت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله ﴿ فَقَالَ رسول الله ﴿ فَقَالَ رسول الله عليه وسلم ﴾ قبل . . . » الحديث .

وتابعه أيوب عن عكرمة به نحوه دون قوله :

« اقبل الحديقة . . . » وزاد :

« فردت عليه ، وأمره ففارقها »

أخرجه البخاري والبيهقي.

وتابعه قتادة عن عكرمة به نحوه وزاد:

« فأمره رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ أن يأخذ منها حديقته ولا

يرداد ». أخرجه ابن ماجه ( ٢٠٥٦ ) والبيهقي من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به .

وتابعه همام نا قتادة به مختصراً .

أخرجه البيهقي .

وتابعه عمرو بن مسلم عن عكرمة به مختصراً بلفظ:

« أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فجعل النبي ﴿ عَلَيْ ﴾ عدتها حيضة » .

أخرجه أبو داود ( ٢٢٢٩) وقال :

« وهذا الحديث رواه عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم﴾ مرسلاً .

قلت : وللحديث شاهد عن حبيبة بنت سهل الأنصاري

أخرجه مالك ( ٢/ ٥٦٤/ ٣١ ) وعنه أبو داود ( ٢٢٢٧ ) والنسائي وابن الجارود ( ٧٤٩ ) والبيهقي وكذا ابن حبان ( ١٣٢٦ ) كلهم عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عنها .

قلت: وهذا سند صحيح إن كانت عمرة سمعته من حبيبة ، فقد اختلف فيه عليها ، كما في ترجمتها من « التهذيب » . وقد أخرجه أبو داود ( ٢٢٢٨ ) من طريق أبي عمر و السدوسي المديني عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمر و بن حزم عن عمرة عن عائشة .

« أن حبيبة بنت سهل كانت تحت . . . » الحديث

ورجاله ثقات كلهم غير أبي عمرو السدوسي ، وهو سعيد بن سلمة بن

أبي الحسام العدوي(١٠). قال الحافظ:

« صدوق صحيح الكتاب ، يخطى من حفظه » .

وشاهدان آخران ، يرويهما الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله ابن عمرو ، وعن محمد ابن سليان بن أبي حثمة عن عمه عن سهل بن أبي حثمة قال :

«كانت حبيبة ابنة سهل تحت ثابت . . . » وفي آخره :

« فردت عليه حديقته ، وفرق بينهما . قال : فكان ذلك أول خلع كان في الإِسلام » .

أخرجه أحمد ( ٣/٤) هكذا ، وابن ماجه ( ٢٠٥٧) الشاهد الأول منهما والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه .

(تنبيه) قال المصنف رحمه الله تعالى ( ٢/ ٢٢٧) عقب الحديث:

« ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ لم يسأل المختلعة عن حالها».

فها عزاه إليه ﴿ لَيُسَ حَدَيْثًا مَرُوياً عنه ، وإنما استنباط من المصنف من مجموع أحاديث الباب التي لم يرد في شيء منها السؤال عن حال المختلعة ، ولو وقع مثل هذا السؤال لنقل ، فهذا هو الذي سوغ للمصنف أن يقول ما نقلناه عنه ، فتوهم البعض أنه حديث مروي فطبع بين قوسين مزدوجين « "(۱) فاقتضى التنبيه .

صحيح . هو عند ابن ماجه من حديث ابن عباس بلفظ :

<sup>(</sup>١) ما ذكره استاذنا حق فقد توهمنا عند طبع منار السبيل ذلك، ولم يكن لدينا إلا نسخة المصنف وهو لم يضل الأحاديث أو يضعها بين أقواس أو سواها، وكان عملنا يقتضي سرعة الطبع فلم نتتبع الأحاديث. وسوق أحذف الأقواس في الطبعة المقبلة ـ إن شاء الله ـ وجزى الله أستاذنا كل خير.

« ولا يزداد » كما تقدم ذكره في الحديث السابق ، وكذلك رواه البيهقي . ثم رواه البيهقي بلفظ الكتاب من طريق عبد الوهاب بن عطاء : سألت سعيداً عن الرجل يخلع امرأته بأكثر مما أعطاها ؟ فأخبرنا عن قتادة عن عكرمة : « أن جميلة بنت السلول . . . . » فذكره نحو ما تقدم وفي آخره :

« قــال : ففــرق بينهما رســول الله ﴿ وقــال : خذ ما أعطيتهــا ولا تزدد » .

قلت : وله شاهد من مرسل ابن جريج عن عطاء :

« أن امرأة أتت النبي ﴿ تَشْكُو زُوجِهَا ، فقال : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم ، وزيادة ، قال : أما الزيادة فلا » أخرجه البيهقي وقال :

« وقد رواه الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به نحوه .

ثم ساق إسناده إلى الوليد بن مسلم به وقال :

« وَهَذَا غَير محفوظ ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلاً » .

ونحوه في « العلل » لابن أبي حاتم عن أبيه (١/ ٤٢٩)، وأحرج الدارقطني (٣٩٦) وعنه البيهقي من طريق أخرى عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير:

« أَنْ ثَابِت بن قَيس بن شهاس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول . . . » الحديث مختصراً بنحوه وفيه :

« أما الزيادة فلا » . وفي آخره :

« سمعه أبو الزبير من غير واحد » . وقال البيهقي :

« وهذا أيضاً مرسل » . وقال الحافظ في « الفتح » ( ٩/ ٣٥٣ ) :

« ورجال إسناده ثقات ، وقد وقع في بعض طرقه : سمعه أبو الزبير من

غير واحد . فإن كان فيهم صحابي ، فهو صحيح ، وإلا فيعتضد بما سبق » . يعنى حديث ابن عباس عند ابن ماجه ، ومرسل عطاء .

۲۰۳۸ \_ (حدیث عن علی « أن النبی ﴿ يَكُونَ ﴾ كره أن بأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » رواه أبو حفص ) ۲۲۷/۲

لم أقف على إسناده ، وغالب الظن أنه لا يصح مرفوعاً ، فقد أخرجه عبد الرزاق كها في « الفتح » ( ٩/ ٣٥٣ ) عن علي موقوفاً . وسكت عليه .

۲۰۳۹ \_ (حدیث « اقبل الحدیقة وطلقها تطلیقة » رواه البخاري
 وفی روایة « فأمره ففارقها » )

صحيح . والرواية الأخرى للبخاري أيضاً كها تقدم تخريجه برقم ( ٢٠٩٦ ) .

# كتاب الطِّلاق

#### ٠٤٠ ـ (حديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » )

وأخرجه البيهقي ( V/V/V ) من طريق أبي داود ، وأخرجه إبن عدي في « الكامل » ( ق V/V/V ) من هذا الوجه وقال :

« لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد ، وهو ممن يكتب حديثه » .

قلت : وقد وثقه الدارقطني وغيره ، ولكنه يبدو أنه اضطرب في إسناده ، فرواه هكذا ، ورواه مرة عن الوضاح عن محارب بن دثار به .

ذكره ابن أبي حاتم ( ١/ ٤٣١ ) من هذا الوجه ، ومن الوجه الذي قبله . وقال عن أبيه :

« إنما هو محارب عن النبي ﴿ﷺ مُوسَلُ » .

ورواه ابن ماجه ( ۲۰۱۸ ) وابن عدي ( ۲۳۳ / ۱ ) من طريق محمد بن خالد عن عبيدالله بن الوليد الوصافي ومعرف بن واصل عن محارب به .

وتابعه عند ابن عدي عيسى بن يونس عن عبيدالله بن الوليد عن محارب

وكذلك رواه تمام الرازي في « الفوائد » (ج١ رقم ٢٦ ) وابــن عســـاكر ( ٢/ ٢ · ٢ / ٢ ) عن الوصافي به .

وقال ابن عدي :

« الوصافي ضعيف جداً ، يتبين ضعفه على حديثه ، ولا يتابع عليه » .

وقد خولف الوالبي في إسناده ، فقال أبو داود ( ۲۱۷۷ ) : حدثنا أحمد ابن يونس : ثنا معرف ، عن محارب قال : قال رسول الله ﴿ عَنْ مُحَارِبُ قَالَ .

قلت : وهذا إسناد صحيح مرسل .

لكن خالفه محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا أحمد بن يونس به إلا أنه وصله فقال : عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر به .

أخرجه الحاكم ( ٢/ ١٩٦ ) وعنه البيهقي وقـال : « لا أراه حفظـه » . وأما الحاكم فقال :

« صحيح الإسناد »! وزاد عليه الذهبي فقال:

« قلت : على شرط مسلم » .

كذا قالا ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه اختلاف كشير، تراه في « الميزان » للذهبي ، وفي غيره . وحسبك هنا أن الذهبي نفسه قد أورده في « الضعفاء » وقال :

«كذبه عبد الله بن أحمد ، ووثقه صالح جزرة » .

قلت : فمثله كيف يصحح حديثه ؟ ! لا سيا وقد حالف في وصله أبا داود صاحب « السنن » كما رأيت ، وظني أن الذهبي لم يتنبه لهذه المخالفة ، وإلا لما صححه . والله أعلم .

وقال إبن أبي شيبة في « المصنف» ( ١٣٨/٧ ) : نا وكيع بن الجراح عن معرف به مرسلاً .

وتابعه يحيى بن بكير نا معرف به ولفظه : حدثني محارب بن دثار قال :

أخرجه البيهقي .

وجملة القول: أن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات ، وهم : محمد بن خالد الواهبي ، وأحمد بن يونس ، ووكيع بن الجراح ، ويحيى ابن بكير.

وقد اختلفوا عليه ، فالأول منهم رواه عنه عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعاً وقال الآخرون : عنه عن محارب مرسلاً .

ولا يشك عالم بالحديث أن رواية هؤلاء أرجح ، لأنهم أكثر عدداً ، وأتقن حفظاً ، فإنهم جميعاً ممن احتج به الشيخان في «صحيحيهما » ، فلا جرم أن رجح الإرسال ابن أبي حاتم عن أبيه كها تقدم ، وكذلك رجحه الدارقطني في « العلل » والبيهقي كها قال الحافظ في « التلخيص » (٣/ ٢٠٥) وقال الخطابي وتبعه المنذري في «مختصر السنن » (٣/ ٩٢) : « والمشهور فيه المرسل » .

لا يقال : قد رواه عن محارب به موصولاً عبيدالله بن الوليد الوصافي ، فهو يقوي أن الحديث موصول . لأننا نقول : قد مضى عن ابن عدي أن الوصافي هذا ضعيف جداً ، فلا يتقوى به كها هو مقرر في « علم المصطلح » .

٢٠٤١ - ( حديث « إنما الطلاق لمن أخذ بالساق » )

حسن . أخرجه ابن ماجه ( ۲۰۸۱ ) عن يحيى بن عبدالله بن بكير ثنا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال :

« أتى النبي ﴿ يَ رجل ، فقال : يا رسول الله إن سيدي زوجني أمته ، وهو يريد أن يفرق بيني وبينها ، قال : فصعد رسول الله ﴿ يَ الْمَنْهُ ، فقال :

يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ، ثم يريد أن يفرق بينهما ، إنما الطلاق . . . » .

قال في « الزوائد » (١٣٠٠) :

« هذا إسناد ضعيف ، لضعف ابن لهيعة » .

قلت: وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه ابن بكير عنه هكذا . وخالفه موسى بن داود فقال: نا ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن عكرمة: أن مملوكاً . . . . فأرسله .

أخرجه الدارقطني ( ٤٤٠) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٦٠) وتابعه أبو الحجاج المهري عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس به .

أخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق أبي عتبة أحمد بن الفرج نا بقية بن الوليد نا أبو الحجاج المهري .

قلت : وهذا إسناد ضعيف أيضاً من أجل أبي الحجاج المَهْـرِي واسمـه رشدين بن سعد المصري، وهو ضعيف. ومثله أحمد بن الفرج.

وللحديث شاهد من حديث عصمة بن مالك قال:

« جاء مملوك . . . » . الحديث .

أخرجه الدارقطني من طريق الفضل بن المختار عن عبيد الله بن موهب عن عصمة بن مالك .

قلت : والفضل هذا ضعيف جداً ، ومن طريقه أخرجه ابس عدي في « الكامل » وقال ( ٢/٣٢٣ ) :

« لا يرويه غيره ، ولا يتابع عليه » .

قلت : ولعل حديث إبن عباس بمجموع طريقيه عن موسى بن أيوب يرتقى إلى درجة الحسن . والله أعلم .

ثم وجدت له طريقاً ثالثة ، أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير »

( ٣/ ١٣٦/ ١ ) من طريقين عن يحيى الحماني نا يحيى بن يعلى عن موسى بن أيوب به .

ويحيى بن يعلى: الظاهر أنه أبو المحياة الكوفي ، قال الحافظ:

« ثقة من الثامنة » .

والحماني هو يحيى بن عبد الحميد قال الحافظ:

« حافظ ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث » .

قلت : وهو من رجال مسلم ، وقال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به . وبالجملة فقد رجح عندي أن الحديث بهذه المتابعة حسن. والله أعلم .

۲۰۶۲ \_ (حدیث «كل الطلاق(۱) جائـز إلا طلاق المعتـوه والمغلوب على عقله » رواه الترمذي ) ۲/ ۲۳۱

ضعيف . أخرجه الترمذي ص(١/ ٢٧٤) من طريق عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ : فَلَكُره . وقال :

« هذا حديث غريب ، لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان ، وهو ضعيف ذاهب الحديث » .

ولهذا قال الحافظ في « الفتح » ( ٩/ ٣٤٥ ) :

« وهو ضعيف جداً » .

وفي « التقريب » :

« متروك ، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب » .

والصواب في الحديث الوقف. كذلك أحرجه البغوي في « الجعديات »

<sup>(</sup>١) في «الترمذي» (كل طلاق).

( ٢/٣٤ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٥٩ ) من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة عن على عقله » . عن على عقله » .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، وعلقه البخاري ( ٩/ ٣٤٥ ـ فتح ) .

٢٠٤٣ ـ (حديث « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ،
 وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق » ) .

صحيح . وقد مضى في أول ( الصلاة ) رقم ( ٢٩٧ ) .

الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلى وطلحة والزبير وعبد الرحمن فقلت: إن خالداً يقول: إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال على: نراه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثهانون، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال").

ضعيف . أحرجه الدارقطني (٣٥٤) وعنه البيهقي (٣٠٠/٨) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري : أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي به .

قلت : وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن وبرة الكلبي فلم أعرفه .

۲۰۲۵ ( قول عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق ) ۲۰۲۸ صحيح . أخرجه البيهقي ( ۷/ ۳۰۹ ) من طريق شبابة ناابن أبي ذئب عن الزهري قال :

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الأصل (قالوا).

«أتي عمر بن عبد العزيز برجل سكران ، فقال : إني طلقت امرأتي وأنا سكران ، فكان رأي عمر معنا أن يجلده ، وأن يفرق بينها ، فحدثه أبان ابن عثمان أن عثمان رضي الله عنه قال : ليس للمجنون ولا للسكران طلاق ، فقال عمر : كيف تأمروني ، وهذا يحدثني عن عثمان رضي الله عنه ؟ فجلده ، ورد إليه امرأته . قال الزهري : فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال : قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبي سفيان فيه السنن : أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا لمجنون » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وقد علقه البخاري ( ٩/ ٣٤٣ ) القدر الوارد منه في الكتاب . وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٧/ ٨٥ / ٧ ) : نا وكيع عن ابن أبي ذئب به بلفظ :

« كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون » قال :

«وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاق السكران ويوجع ظهره حتى حدثه أبان بذلك».

وهذا صحيح أيضاً ، وصححه ابن القيم في « زاد المعاد » .

وعلقه الأمام أحمد في « مسائل ابنه » ( ٣١٥) جازماً به وقــال : « وهــو أرفع شيء فيه » .

وقال ابن عباس : « طلاق السكران والمستكره ليس بجائز » ) .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٧/ ٨٨/ ١ ) وكذا سعيد بن منصور عن هشيم نا عبدالله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال :

« ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق » .

ومن هذا الوجه رواه البيهقي ( ٧/ ٣٥٨ ) بلفظ:

« ليس لمكره طلاق » .

قلت : وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير عبد الله بن طلحة الخزاعي ، فأورده ابن أبي حاتم ( ٢/٢/٨ ) لهذا السند ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وروى البيهقي من طريق يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يجز طلاق المكره .

وإسناده منقطع ، لأن يحيى لم يسمع من ابن عباس.

وروى ابن أبي شيبة مثله عن عمر وعلي وابن عمر وابن الزبير بأسانيد فيها مقال.

وأثر ابن عباس علقه البخاري ( ٩/ ٣٤٣) بصيغة الجزم. والله أعلم.

٢٠٤٧ ـ ( حـديث عائشـة مرفوعـاً « لا طلاق ولا عَتَــاقُ (١) في إغلاق » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ) .

حسن . قال أحمد ( 7/ ٢٧٦ ) : ثنا سعد بن إبراهيم قال : ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال : حدثني ثور بن يزيد الكلاعي - وكان ثقة - عن محمد ابن عبيد بن أبي صالح المكي قال : حججت مع عدي بن عدي الكندي فبعثني إلى صفية بنت شيبة ابنة عثمان صاحب الكعبة أسألها عن أشياء سمعتها من عائشة زوج النبي هي عن رسول الله هي ، فكان فيا حدثني أنها سمعت عائشة تقول : سمعت رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ يقول : فذكره .

قلت : وأخرجه أبو داود ( ۲۱۹۳ ) من طريق يعقوب بن إبراهيم : ثنا أبي به .

وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٨٨/٧ ) وعنه ابن ماجه ( ٢٠٤٦ ) والدارقطني ( ٤٤٠٠ ) والحاكم ( ١٩٨/٢ ) والبيهقي ( ٣٥٧/٧ ) من طرق أخرى عن محمد بن إسحاق به . وقال الحاكم :

١ ـ الأصل عتق

« صحيح على شرط مسلم » . ورده الذهبي فقال :

«كذا قال ، ومحمد بن عبيد ، لم يحتج به مسلم ، وقبال أبو حاتم : ضعيف» .

قلت : وقول أبي حاتم هذا هو الذي اعتمده في « التقريب » ، مع أنه قد ذكره ابن حبان في « الثقات » ( ٢ / ٢٥٨ ) ، ولكنه ليس بالمشهور.

ومحمد بن إسحاق ثقة مدلس ، وقد صرح بالتحديث . وخولف في سنده فقال عطاف بن خالد قال : حدثني محمد بن عبيد عن عطاء عن عائشة عن النبي حمل الله عليه وسلم .

ذكره البخاري في « التاريخ الكبير » ( ١/ ١/ ١٧٢ ) وابين أبي حاتم ( ١/ ٤٣٠ ) وقال :

« سألت أبي عن حديث رواه محمد بن إسحاق ( قلت : فذكره )، ورواه عطاف بن خالد قال ( فذكره ) قلت : أيهما الصحيح ؟ قال : حديث صفية أشبه » .

قلت : ويشهد له ما رواه قزعة بن سويد نا زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان جميعاً عن صفية بنت شيبة به.

أخرجه الدارقطني والبيهقي .

قلت : وقزعة هذا ضعيف كما قال الحافظ في « التقريب » .

ورواه نعيم بن حماد ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد الأموي عن ثور بن يزيد عن صفية بنت شيبة به .

أخرجه الحاكم متابعاً لمحمد بن إسحاق ، وتعقبه الذهبي بقوله :

« قلت : نعيم صاحب مناكير » .

قلت : فالحديث بمجموع هذه الطرق عن صفية حسن إن شاء الله تعالى.

۲۰٤۸ - ( روى سعيد وأبو عبيد: « أن رجلاً على عهد عمر تدلى في

حبل يشتار عسلاً فأقبلت امرأته فجلست على الحبل فقالت: لتطلقها ثلاثاً وإلا قطعت الحبل، فذكرها الله والإسلام فأبت. فطلقها ثلاثاً ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال له: إرجع إلى أهلك فليس هذا طلاقاً » ٢٣٣/٢

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٧/ ٣٥٧ ) من طريق أبي عبيد وغيره عن عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي عن أبيه أن رجلاً . . . الخ .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، من أجل عبد الملك بن قدامة فإنه ضعيف ، وأبوه مقبول ، كما في « التقريب » .

وله علة ثالثة ، وبها أعله الحافظ في « التلخيص » فقال ( ٣/ ٢١٦ ) : « وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر » .

## فصل

و الله عن عن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان : « في أمرك بيدك ، القضاء ما قضت » رواه البخاري في تاريخه 7/3

حسن . وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٢ - ١ /٩٠/٧ ) : نا وكيع عن أبي طلحة سرار عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال :

« سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ فقال : القضاء ما قضت » .

قلت : وأبوطلحة سرار لم أعرفه . لكنه لم يتفرد به فقال ابن أبي شيبة : نا ابن علية عن أيوب عن غيلان بن جرير عن أبي الحكال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال :

« قلت : رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فأمرها بيدها » .

وأخرجه الدولابي في « الكنى » ( 1/١٥٦ ) .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الحلال العتكي واسمه ربيعة بن زرارة ، ويقال زرارة بن ربيعة قال ابس أبي حاتم ( ١/ ٢/ ٤٧٤ ) :

« وفد إلى عثمان رضي الله عنه ، روى عنه قتــادة ، وغيلان بن جرير ، وعبد المجيد بن وهب » .

ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأورده ابن حبان في « الثقات » ( ١/ ٤٥ ) وقال :

« روی عنه هشیم » .

وروى الدولابي عن عبيد الله بن ثور بن أبي الحلال : حدثتنا زينة بنت أبي الحلال أن أبا الحلال مات يوم مات وهو ابن مائة وعشرين سنة .

ثم روى ابن أبى شيبة عن ابن عمر مثله.

وإسناده صحيح.

٢٠٥٠ - (عن علي في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال : « هو لها حتى ينكل » ٢/ ٢٣٤

لم أقف عليه الآن:

## بَابْ سِنَهٔ الطُّلاق وَبِرعت بِ

۲۰۵۱ \_ (قال ابن مسعود وابن عباس : « طاهراً من غير جماع » ) ٧/ ٢٣٥

صحیح . أخرجه ابن أبي شیبة ( $\sqrt{20}$ ) وابن جریر في «تفسیره» ( $\sqrt{20}$ ) من طریق الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن یزید عن عبد الله :

« ( فطلقوهن لعدتهن ) ، قال : طاهراً في غير جماع » .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

وأخرجه البيهقي ( ٧/ ٣٣٢ ) من طريق أبي الأحوص عن عبـد الله بن مسعود قال :

« من أراد أن يطلق للسنة كها أمر الله عز وجل ، فلينظرها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم ليطلقها طاهراً في غير جماع ، ويشهد رجلين ، ثم لينظرها حتى تحيض ثم تطهر ، فإن شاء راجع ، وإن شاء طلق » .

وإسناده صحيح لولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي عنعنه عن أبي الأحوص وكان مدلساً ، وتغير في آخر عمره.

وأما أثر ابن عباس ، فأخرجه ابن جرير ( ٨٣/٢٨ ، ٨٥ ) من طريقين عنه . والدارقطني ( ٤٣٠ ) من طريق ثالثة . وإسناده صحيح . وقال السيوطي

في « الدر المنثور » ( ٦/ ٢٣٠ ) :

« أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس . وعبد بن حميد عن ابس عمر موقوفاً . وابن مردويه عنه مرفوعاً » .

قلت : وثبت معناه عن ابن عمر مرفوعاً في حديثه الآتي في الكتاب .

\* حديث فاطمة : \* أن زوجها أرسل إليها بتطليقة بقيت \* ها من طلاقها \* ) .

صحيح . أخرجه مسلم وغيره من حديثها ، وقد ذكرت سياقه تحت الحديث ( ١٨٠٤) الطريق الثانية .

۲۰۰۳ ( حدیث امرأة رفاعـة جاء فیه « أنـه طلقهـا آخـر ثلاث تطلیقات » متفق علیه ) ۲/ ۲۳۰

صحيح . وهو رواية في حديث عائشة المتقدم ( ١٨٨٧) ، وهو عند مسلم ، وعزاه المصنف للمتفق عليه ، ولم أره بهذا اللفظ عند البخاري ، وقد عزاه الحافظ في شرحه ( ٩/ ٣٢١) إلى « كتاب الأدب » منه ، وفي مكان آخر ( ٩/ ٤١٢) إلى « اللباس » ، وهو وهم منه ، فإن الحديث في الكتابين اللذين أشار إليها بلفظ آخر ، فاقتضى التنبيه .

٢٠٥٤ ـ ( في حديث ابن عمر قال : « قلت : يا رسول الله : أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : إذاً عصيت ربك وبانت منك امرأتك » رواه الدارقطني ) ٢/ ٢٣٥

منكر . أخرجه الدارقطني ( ٤٣٨ ) وكذا البيهقي ٣٣٠/٧ ) من طريق شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: نا عبدالله بن عمر .:

أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين

أخراوين عند القرئين ، فبلغ ذلك رسول الله ﴿ فَقَال : يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله ، إنك قد أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، فتطلق لكل قرء ، قال : فأمرني رسول الله ﴿ فَيْكُ ، فراجعتها ، ثم قال : إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك ، فقلت : يا رسول الله . . . فذكره إلا أنه قال :

« قال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى : عطاء الخراساني ، وهـو ابـن أبـي مسلـم قال الحافـظ في « التقريب » : « صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس » .

قلت: وقد عنعنه.

الأخرى : شعيب بن رزيق وهو الشامي أبو شيبة قال الحافظ : « صدوق يخطىء » .

قلت : ثم إن الحديث بهذا السياق منكر ، لأن قوله : « فقلت : يا رسول الله أرأيت . . . »

زيادة تفرد بها هذا الطريق ، وقد رواه جماعة من الثقات عن ابس عمسر رضي الله عنه دون هذه الزيادة كما يأتي بعد ثلاثة أحاديث ، فكانت من أجل ذلك منكرة ، وقد أشار الى ذلك البيهقي بقوله عقب الحديث:

« هذه الزيادة التي أتى بها عن عطاء الخراساني ليست في رواية غيره ، وقد تكلموا فيه » .

٢٠٥٥ – (عن مجاهد قال: «جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس.وان الله قال: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً) وانك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً.

عصيت ربك فبانت منك امرأتك » رواه أبو داود) ٢ / ٢٣٥ - ٢٣٦.

صحیح . أخرجه أبو داود ( ۲۱۹۷ ) ومن طریقه البیهقی ( ۷/ ۳۳۱ ) : حدثنا حمید بن مسعدة ثنا إسهاعیل أخبرنا أیوب عن عبد الله بن كثیر عن مجاهد به وزاد في آخره :

« وإن الله قال : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن) في قبل عدتهن » .

قلت : وهذا إسناد صحيح ، كما قال الحافظ في « الفتح » ( ٣١٦/٩) وهو على شرط مسلم ، وقال أبو داود عقبه :

« روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس . ورواه شعبة عن عمر و بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وأيوب وابن جريج جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس . ورواه الأعمش عن مالك ابن الحارث عن ابن عباس . وابن جريج عن عمر و بن دينار عن ابن عباس ، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث ، إنه أجازها ، قال : وبانت منك . نحو حديث إساعيل عن أيوب عن عبدالله بن كثير » .

قال أبو داود:

« إذا قال ( أنت طالق ثلاثاً ) بفم واحد ، فهي واحدة » .

ورواه إسهاعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله ، لم يذكر ابن عباس ، وجعله قول عكرمة » .

ثم قال أبو داود:

« وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها ، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، هذا مثل خبر الصرف قال فيه ، ثم إنه رجع عنه . يعني ابن عباس » .

ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس:

« أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ﴿ قَالَ ابن عباس : نعم » .

وأخرجه مسلم في « صحيحه » والنسائي وأحمد وغيرهم .

وخلاصة كلام أبي داود أن ابن عباس رضي الله عنه كان له في هذه المسألة وهي الطلاق بلفظ ثلاث قولان ، كما كان له في مسألة الصرف قولان ، فكان يقول في أول الأمر بجواز صرف الدرهم بالدرهمين ، والدينار بالدينارين نقداً ، ثم بلغه نهيه هي عنه ، فترك قوله ، وأخذ بالنهي ، فكذلك كان له في هذه المسألة قولان :

أحدهما : وقوع الطلاق بلفظ ثلاث . وعليه أكثر الروايات عنه.

والآخر : عدم وقوعه كما في رواية عكرمة عنه . وهي صحيحة.

وهي وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافها ، فإن حديث طاوس عنه المرفوع يشهد لها . فالأخذ بها هو الواجب عندنا ، لهذا الحديث الصحيح الثابت عنه من غير طريق ، وإن خالفه الجهاهير ، فقد انتصرله شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهها ، فمن شاء تفصيل القول في ذلك ، فليرجع إلى كتبهها ، ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى .

( فائدة ) : حديث طاوس عن ابن عباس المتقدم برواية مسلم وغيره قد أخرجه أبو داود بلفظ:

«كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﴿ عَلِي بَكُو . . . »

فزاد فيه : « قبل أن يدخل بها » .

وهي زيادة منكرة ، كما حققته في « الأحاديث الضعيفة » ( ١١٣٣ ) . ١٧٢٤ مرأته (عن مجاهد: أن ابن عباس سئل عن رجل طلَق امرأته مائة ، فقال : عصیت ربك وفارقت امرأتك » رواه الدارقطني 7/7/7

صحيح . أخرجه الدارقطني ( ٤٣٠) وكذا الطحاوي (٢ ٣٣) والبيهقي ( ٧/ ٣٣٧) من طريق شعبة عن حميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد به . وزاد:

« لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وتقدم أنفاً من طريق أخرى عن ابن عباس ، وذكر هناك طرقه الأخرى عن ابن عباس نقلاً عن أبي داود ، فراجع كلامه وتعليقنا عليه فإنه مهم .

وروى الطحاوي وابن أبي شيبة (٧/ ) مثله عن ابن مسعود . وإسناده صحيح .

۲۰۵۷ \_ (عن سعید بن جبیر عن ابن عباس : « أن رجلاً طلق امرأته ألفاً قال : یکفیك من ذلك ثلاث» ) ۲/ ۲۳۲

صحيح . أخرجه الدارقطني ( ٤٣٠ ) وكذا البيهقي ( ٣٧٧/٧ ) من طريق ابن جريج أخبرني عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير به وزاد :

« وتدع تسعمائة وسبعاً وتسعين » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وتابعه عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال:

« جاء رجل الى ابن عباس فقال : إني طلقت امرأتي ألفاً ؟ قال : أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك ، وبقيتهن وزر، اتخذت آيات الله هزوا » .

أخرجه الطحاوي ( ٣٣/٢ ) والدارقطني وابن أبي شيبة ( ٢/٧٨ ) بإسناد صحيح أيضاً .

7.04 - (920 سعيد أيضاً (أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم ؟ قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته (واهن الدارقطني) <math>7/7

ضعيف بهذا اللفظ. أخرجه الدارقطني ( ٤٣٣ ) من طريق مسلم الأعور عن سعيد بن جبير ، زاد في رواية : ومجاهد كلاهما عن ابن عباس به .

قلت: ومسلم هو ابن كيسان الملائي ضعيف، وفيا تقدم من الطرق كفاية.

وقد رواه أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس به . إلا أنه قال : « يكفيه من ذلك رأس الجوزاء » .

مكان قوله : « أخطأ السنة . . . » . .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٧/ ٧٩/ ١ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٣٧ ).

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

النبي ﴿ الله عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي ﴿ عن ذلك فقال له : مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء » متفق عليه .

صحيح . وله عن ابن عمر طرق كثيرة ، أذكر منها ما تيسرلنا مع التنبيه على فوائدها الهامة .

الأولى : عن نافع عنه .

أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٨ و ٤٨٠) ومسلم (٤/ ١٨٠) وكذا مالك (٢/ ٥٧٦) وعنه الشافعي (١٦٠٠) وأبدو داود (٢١٨٠، ٢١٧٩) والنسائي (٢/ ٩٤) والدارمي (٢/ ١٦٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٧٠٧) وعنه ابن ماجه (٢/ ٧٠١) والطحاوي (٢/ ٣١) وابن الجارود (٢٣٤) والدارقطني

( ۲۲ / ۲۲۹ ) والبيهقي ( ۳۲۳ - ۳۲۴ ، ۳۲۴ ) والطيالسي ( ۱۸۳، ۹۸۶ ) وابن النجاد ( ۱۸۳، ۹۸۰ ) وابن النجاد في « مسند عمر » ( ق ۱۱۸ / ۱ - ۲/۱۲۰ ) من طرق عن نافع به .

وزاد الشيخان وأحمد وابن النجاد في رواية عنه :

والسياق لمسلم .

وفي رواية للدارقطني وابن النجاد والطبراني في « المعجم الأوسط» ( ١/١٧٦/١) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ:

« أن رجلاً قال لعمر : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض ، فقال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك ، فقال الرجل : فإن رسول الله ﴿ قَالَ لَعَبِدَ الله حَينَ فارق امرأته وهي حائض يأمره أن يراجعها ، فقال له عمر : رسول الله ﴿ قَالِي ﴾ أمر أن يراجعها في طلاق بقي له ، فأنت لم يبق لك ما ترجع به امرأتك » .

قلت : والجمحي هذا صدوق له أوهام كما في « التقريب » .

وفي رواية من طريق محمد بن اسحاق عن نافع:

« فذكره عمر لرسول الله ﴿ فَقَالَ : بئس ما صنع ، مره فليراجعها ، فإذا طهرت فليطلقها طاهراً في غير جماع » .

أخرجه ابن النجاد.

وفي أخرى عن ابن أبي ذئب عن نافع بلفظ: « فأتى عمر النبي ﴿ يَكُمْ اللَّهُ عَمْرُ النَّبِي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

فذكر ذلك له فجعلها واحدة ». أخرجه الطيالسي ( ٦٨ ) والدارقطني (١٠ . وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وزاد مسلم في رواية من طريق ابن نمير عن عبيد الله : قال:

« قلت لنافع : ما صنعت التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد بها » .

الطريق الثانية : عن سالم أن عبد الله بن عمر أخبره :

أخرجه البخاري (٣/ ٣٥٧ ، ٤/ ٣٨٩ ) ومسلم وأبو داود ( ٢١٨١ ، ٢١٨٢ ) والنسائي ( ٢/ ٩٤ ) والترمذي ( ٢/ ٢٢ ) والدارمي والطحاوي وابن الجارود ( ٧٣٦ ) والدارقطني ( ٤٢٧ ) والبيهقي وأحمد ( ٢/ ٢٦ ، ٥٨ ، ٦١ ، ٨١ ) من طرق عنه ، والسياق للبخاري ، وزاد مسلم والبيهقي وأحمد في رواية :

« وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ ».

وفی روایة :

« قال ابن عمر : فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها » (٢) .

أخرجه مسلم والنسائي.

ولفظ الترمذي :

« أنه طلق امرأته في الحيض ، فسأل عمر النبي ﴿ فَال : مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً » .

<sup>(</sup>١) وعزاه الحافظ (٣٠٨/٩) لابن وهب في «مسنده» عن ابن ابي ذئب، وزاد: قال ابن أبي ذئب وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالماً يحدث عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال: «وهذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه» وللدارقطني (٢٩٤) من طريق ابن جريج عن نافع به «قال: هي واحدة».

<sup>(</sup>٢) وفي مسند ابن وهب رفع ذلك الى النبي (ﷺ) كما نقلته من «الفتح» آنفاً .

وهو رواية لمسلم وأبي داود والآخرين وقال الترمذى :

« حدیث حسن صحیح » .

الثالثة: عن يونس بن جبير قال:

« قلت لأبن عمر : رجل طلق امزأته وهي حائض ؟ قال : تعرف ابن عمر ؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي ﴿ فَهُ مُ ، فَذَكَرَ ذَلَكُ لَهُ فَأَمُره أَنْ يُراجِعُها ، فأذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها . قلت : فهل عَدَّ ذلك طلاقاً ؟ قال : أرأيت إن عجز واستحمق ؟ ! » .

أحرجه البخاري (٣/ ٤٥٩ ، ٤٨٠ ) ومسلم (٤/ ١٨٢ ) وأبو داود (٢١٨٤ ) والترمذي ( ١١٧٥ ) وقال : « حديث حسن صحيح » والنسائي (٢/ ٩٥ ) وابن ماجه (٢٠٢٢ ) والطحاوي والدارقطني (٤٢٨ ) والبيهقي (٧/ ٣٥ ) والطيالسي (رقم ٢٠ ، ١٩٤٢ ) وأحمد (٢/ ٤٣ ، ٥١ ، ٧٩ ) من طرق عنه والسياق للبخاري . وفي رواية لمسلم وغيره :

« قلت : أفحُسبِت عليه ؟ قال : فمه أو إن عجز واستحمق » .

وفي أخرى له والبيهقي :

« أفاحتسبت بها ؟ قال : ما يمنعه ؟ أرأيت إن عجز واستحمق » . وفي ثالثة : « وما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت » رواه الدارقطني والبيهقي .

وفي أخرى عن يونس بن جبير :

« أنه سأل ابن عمر ، فقال : كم طلقت امرأتك ؟ فقال : واحدة ». أخرجه أبو داود ( ٢١٨٣ ) والدارقطني .

الرابعة : عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر قال :

« طلقت امرأتي وهي حائض . . . » الحديث نحو رواية يونس وفيه : « قلت لابن عمر : أفاحتسبت بتلك التطليقة ؟ قال : فمه ؟  $^{(1)}$ .

(١) وفي رواية المسلم: «قال: فراجعتها، ثم طلقتها لطهرها ، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض؟ قال: مالي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت».

أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٨) ومسلم (٤/ ١٨٢) والطحاوي وابن الجارود ( ٧٣٥) وأبو يعلى في «حديث محمد بن بشار» (ق ١/١٢ - ٢) والدارقطني والبيهقي وأحمد (٢/ ٦١ ، ٧٤، ٧٨، ١٢٨) ، وفي رواية للبيهقي «قال: فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله: أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال نعم».

قلت: وإسنادها ضعيف، لأنها من رواية عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا بشر بن عمر نا شعبة عن أنس بن سيرين. والرقاشي قال الحافظ في « التقريب » صدوق يخطىء تغير حفظه لما سكن بغداد» فقوله في « الفتح » ( ٣٠٨/٩ ): « ورجاله إلى شعبة ثقات » لا يخفى ما فيه.

الخامسة : عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال :

« حُسِبَتْ على بتطليقة » .

هكذا أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٥٨ ) معلقاً : وقال أبو معمر : حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير . وقد وصله أبو نعيم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثله .

وقد تابعه أبو بشرعن سعيد به بلفظ آخر أتم منه :

« طلقت امرأتي وهي حائض ، فرد النبي ﴿ وَاللَّهُ ﴾ ذلك علي حتى طلقتها وهي طاهر » .

أخرجه النسائي ( ٢/ ٩٥) والطحاوي ( ٣٠/٢) والطيالسي ( ١٨٧١) وأبو يعلى في « مسنده » ( ق ٢/٢٦٩ ) من طرق عن هشيم قال : أخبرنا أبو بشر.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . وأبو بشر اسمه جعفر بن إياس وهو ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبيركها قال الحافظ في « التقريب » .

السادسة : عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر ، وأبو الزبير يسمع ، قال : كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً ؟

قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ويلي ، فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد الله: فردها على ولم يرها شيئاً ، وقال: إذا طهرت فليطلق أوليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي ويلي : (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)».

أخرجه مسلم (٤/ ١٨٣) والشافعي (١٦٣١) وأبو داود (٢١٨٥) والسياق له والطحاوي (٢/ ٢٩ - ٣٠) وابن الجارود (٧٣٣) والبيهقي (٧/ ٣٧) وأحمد (٢/ ٢١، ٥٠ - ٨١) من طرق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير وزاد الشافعي وأحمد :

«قال ابن جريج: وسمعت مجاهداً يقرؤها كذلك ».

وقال أبو داود عقبه:

« روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ،ومنصور عن أبي وائل ، معناهم كلهم أن النبي النبي أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء طلق ، وإن شاء أمسك ، وروى عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري ، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير » .

قلت: كذا قال ، وأبو الزبير ثقة حجة ، وإنما يخشى منه العنعنة ، لأنه كان مدلساً ، وهنا قد صرح بالسماع ، فأمنا شبهة تدليسه ، وصح بذلك حديثه والحمد لله ، وقد ذهب الحافظ ابن حجر في « الفتح » (  $4 \times 10^{\circ}$ ) إلى أنه صحيح على شرط الصحيح وهو الحق الذي لا ريب فيه . ولكنه ناقش في دلالته عل عدم وقوع طلاق الحائض ، والبحث في ذلك بين الفريقين طويل جداً ، فراجعه فيه وفي زاد « المعاد » فإنه قد أطال النفس فيه وأجاد .

وأما دعوى أبي داود أن الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير ، فيرده طريق سعيد بن جبير التي قبله ، فإنه موافق لرواية أبي الزبير هذه فإنه قال :

« فرد النبي ﴿ﷺ فلك على حتى طلقتها وهي طاهر » .

وإسنادها صحيح غاية كها تقدم فهي شاهد قوي جداً لحديث أبي الزبير ترد قول أبي دأود المتقدم ومن نحا نحوه مثل ابن عبد البر والخطابي وغيرهم . ومن العجيب أن هذا الشاهد لم يتعرض لذكره أحد من الفريقين مع أهميته فاحفظه وإشكر الله على توفيقه .

وذكر له الحافظ متابعاً آخر فقال :

« وروى سعيد بن منصور من طريق عبد الله بن مالك عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فقال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ : ليس ذلك بشيء » .

وسكت الحافظ عليه وعبد الله بن مالك بن الحارث الهمداني قال في « التقريب » :

« مقبول » .

السابعة : عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضاً ، فقال :

« أتعرف عبدالله بن عمر ؟ قال : نعم ، قال : فإنه طلق امرأته حائضاً » فذهب عمر إلى النبي ﴿ الله فَأَخْبُره الخبر ، فأمره أن يراجعها ، قال : ولم اسمعه يزيد على ذلك » .

أخرجه مسلم ( ١٨٣/٤ ) وأحمد ( ٢/ ١٤٥ - ١٤٦ ) والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢/٢٠٢ ) .

الثامنة: عن أبي وائل قال:

« طلق ابن عمر امرأته وهي حائض ، فأتى عمر النبي ﴿ فَاللَّهُ ۗ فَأَخْبُره ، فَقَالَ النَّبِي ﴿ فَاللَّهُ ﴾ : مره فليراجعها ثم ليطلقها ، طاهر في غير جماع » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٧/ ٧٥ - ٧٦ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٢٦ ) بسند صحيح على شرط مسلم.

التاسعة والعاشرة . قال الطيالسي ( ١٨٦٢ ) : حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب قال : سمعت ابن عمر . . . فذكره نحوه وزاد :

« فقال ابن عمر: فطلقتها ، ولو شئت لأمسكتها » .

وقال : حدثنا هماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله.

قلت: وإسناده الأول ضعيف، والأخر صحيح.

الحادية عشرة : عن الشعبي قال :

« طلق ابن عمر امرأته واحدة وهي حائض ، فانطلق عمر إلى رسول الله وتحتسب فأخبره ، فأمره أن يراجعها ، ثم يستقبل الطلاق في عدتها ، وتحتسب التطليقة التي طلق أول مرة » .

أخرجه الدارقطني ( ٢٩ ٤) والبيهقي ( ٧/ ٣٢٦) من طريقين عن محمد ابن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الشيخين.

وهو ثاني إسناد صحيح فيه التصريح برفع الإعتداد بطلاق الحائض إلى النبي ﴿ الله الله الله عن نافع في الطريق الأولى.

الثانية عشرة: عن خالد الحذاء قال: قلت لابن عمر رجل طلق حائضاً ؟ قال: « أتعرف ابن عمر . . . » الحديث نحو الطريق الثالثة وفيه:

« قلت : اعتددت بتلك التطليقة ، قال : نعم » .

أخرجه الدارقطني (٤٢٩) عن على بن عاصم نا خالد وهشام عن محمد عن جابر (١) الحذاء.

قلّت: وهذا سند ضعيف على بن عاصم هو الواسطي قال الحافظ: «صدوق يخطىء ويصر».

وجابر الحذاء كأنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، أورده ابن حبان في « الثقات » ( ٩/١ ) فقال :

<sup>(</sup>١) الأصل خالد، والتصحيح من ثقات ابن حبان والأنساب

« جابر الحذاء يروي عن ابنُ عمر ، روى عنه ابن سيرين ».

وكذا في « الأنساب » للسمعاني .

الثالثة عشرة : عن ميمون بن مهران عن ابن عمر مثل حديث أبي وائل عنه في الطريق الثامنة.

أخرجه البيهقي ( ٧/ ٣٢٦ ) بإسناد صحيح.

وجملة القول: أن الحديث مع صحته وكثرة طرقه ، فقد اضطرب الرواة عنه في طلقته الأولى في الحيض هل اعتد بها أم لا ؟ فانقسموا إلى قسمين:

الأول : من روى عنه الإعتداد بها ، وهم حسب الطرق المتقدمة :

الطريق الأولى: نافع . ثبت ذلك عنه من قوله وإخباره ، وعنه عن ابن عمر مرفوعاً إلى النبي ﴿ عَلِي ﴾ أنه جعلها واحدة .

الطريق الثانية : سالم بن عبد الله بن عمر ، وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه .

الثالثة : يونس بن جبير ، وهي كالتي قبلها.

الخامسة : سعيد بن جبير ، وفيها قول ابن عمر أنها حسبت عليه .

الحادية عشر : الشعبي عنه رفعه إلى النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ .

والقسم الآخر : الذين رووا عنه عدم الإعتداد بها ، وهم حسب الطرق أيضاً :

الخامسة : سعيد بن حبير عنه قال : « فرد النبي ﴿ الله على » .

السادسة : أبو الزبير عنه مرفوعاً : « فردها على ولم يرها شيئاً » .

وطريق ثالثة أوردناها في التي قبلها : عبد الله بن مالك الهمدانـي عنـه مرفوعاً « ليس ذلك بشيء » .

فاذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين وفي ألفاظهما تبين له بوضوح لا غموض فيه أرجحية القسم الأول على الآخر ، وذلك لوجهين :

الأول: كثرة الطرق ، فإنها ستة ، ثلاث منها مرفوعة ، وثلاث أحرى موقوفة ، واثنتان من الثلاث الأولى صحيحة ، والأحرى ضعيفة ، وأما القسم الآخر ، فكل طرقه ثلاث ، اثنتان منها صحيحة أيضاً والأخرى ضعيفة ، فتقابلت المرفوعات في القسمين قوة وضعفا . وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة ، يترجح بها على القسم الآخر ، لا سيا وهي في حكم المرفوع لأن معناها أن عبد الله بن عمر عمل بما في المرفوع ، فلا شك أن ذلك مما يعطني المرفوع قوة على قوة كما هو ظاهر.

والوجه الآخر: قوة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحة لا تقبل التأويل ، بخلاف القسم الآخر فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعي « ولم يرها شيئاً » أي صواباً . وليس نصاً في أنه لم يرها طلاقاً ، بخلاف القسم الأول فهو نص في أنه رآها طلاقاً فوجب تقديمه على القسم الآخر ، وقد اعترف ابن القيم رحمه الله بهذا ، ولكنه شك في صحة المرفوع من هذا القسم فقال : (٤٠/٤) :

« وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: « وهي واحدة » فلعمر الله ، لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله و ما قدمنا عليها شيئاً ولصرنا إليها بأول وهلة ، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده ، أم ابن أبي ذئب أو نافع ، فلا يجوز أن يضاف الى رسول الله و من ما لا يتيقن أنه من كلامه ، ويشهد به عليه ، ونرتب عليه الأحكام ، ويقال : هذا من عند الله بالوهم والإحتال » .

قلت : وفي هذا الكلام صواب وخطأ.

أما الصواب ، هو اعترافه بكون هذه اللفظة نص في المسألة يحب التسليم

بها والمصير إليها لو صحت.

وأما الخطأ ، فهو تشككه في صحتها ، ورده لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من عنده . . . وهذا شيء عجيب من مثله ، لأن من المتفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كها رواها ، وأنه لا يجوز ردها بالإحتالات والتشكيك ، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيم أن يرد حديثه « فردها على ولم يرها شيئاً » بمثل الشك الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير ونحو ذلك من الشكوك ، وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كها تقدمت الإشارة الى ذلك ، وكل ذلك غالف للنهج العلمي المجرد عن الإنتصار لشيء سوى الحق.

على ان ابن وهب لم يتفرد باخراج الحديث بل تابعه الطيالسي كما تقدم فقال : حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر :

« أنه طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ فذكر ذلك له فجعله واحدة » .

وتابعه أيضاً يزيد بن هارون نا ابن أبي ذئب به.

أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن أمشكاب نا يزيد بن هارون .

ومحمد بن أشكاب لم أعرفه الآن، وبقية الرجال ثقات. ثم عرفته فهو محمد بن الحسين بن إبراهيم أبو جعفر بن اشكاب البغدادي الحافظ من شيوخ البخاري ثقة.

وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج عن نافع عن ابن عمر:

« أن رسول الله ﴿ﷺ قال: هي واحدة ».

أخرجه الدارقطني أيضاً عن عياش بن محمد نا أبوعاصم عن ابن جريج.

قلت : ورجاله ثقات كلهم ، وعياش بن محمد هو ابن عيسى الجوهري ترجمه الخطيب وقال ( ٢٧٩ / ٢٧٩ ) : « وكان ثقة » ، فهو إسناد صحيح إن كان

ابن جريج سمعه من نافع.

وتابع نافعاً الشعبي بلفظ أنه ﴿ قَالَ : « ثم يحسب بالتطليقة التي طلق أول مرة » وهو صحيح السند كما تقدم .

وكل هذه الروايات مما لم يقف عليها ابن القيم رحمه الله تعالى، وظني أنه لو وقف عليها لتبدد الشك الذي أبداه في رواية ابن وهب ، ولصار الى القول بما دل عليه الحديث من الإعتداد بطلاق الحائض. والله تعالى هو الموفق والهادي الى سبيل الرشاد.

(تنبيه): من الأسباب التي حملت ابن القيم وغيره على عدم الإعتداد بطلاق الحائض ما ذكره من رواية ابن حزم عن محمد بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.

وقال الحافظ في « الفتح » ( ٩/ ٣٠٩ ) :

« أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح ».

وقال أيضاً :

« واحتج بعض من ذهب الى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبي قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لم يعتد بها في قول ابن عمر . قال ابن عبد البر : وليس معناه ما ذهب إليه ، وإنما معناه لم تعتد المرأة بتلك الحيضة في العدة » .

ثم ذكر الحافظ عقبه رواية ابن حزم وقال :

« والجواب عنه مثله ».

قلت : ويؤيده أمران :

الأول: أن ابن أبي شيبة قد أخرج الرواية المذكورة بلفظ آخر يسقط الإستدلال به وهو:

نا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض ؟ قال : « لا تعتد بتلك الحيضة » .

وهكذا أخرجه ابن الأعرابي في « معجمه » ( ق ٢/١٧٣ ) عن ابن معين : نا الثقفي به (١) .

فهو بهذا اللفظ نص على أن الإعتداد المنفي ليس هو الطلاق في الحيض ، وإنما اعتداد المرأة المطلقة بتلك الحيضة ، فسقط الإستدلال المذكور.

والآخر: أن عبيد الله قد روى أيضاً عن نافع عن ابن عمر في حديثه المتقدم في تطليقه لزوجته قال: عبيد الله.

« وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة ، غير أنه خالف السنة ». أخرجه الدارقطني ( ٤٢٨) .

والطرق بهذا المعنى عن ابن عمر كثيرة كها تقدم ، فإن حملت رواية عبيد الله الأولى على عدم الإعتداد بطلاق الحائض تناقضت مع روايت هذه ، والروايات الأخرى عن ابن عمر ، ونتيجة ذلك أن ابن عمر هو المتناقض ، والأصل في مثله عدم التناقض ، فحينئذ لا بد من التوفيق بين الروايتين لرفع التناقض ، والتوفيق ما سبق في كلام ابن عبد البر ، ودعمناه برواية ابن أبي شيبة ، وإن لم يمكن فلا مناص من الترجيح بالكثرة والقوة ، وهذا ظاهر في رواية عبيد الله الثانية ولكن لا داعي للترجيح ، فالتوفيق ظاهر والحمدللة .

( فائدة ) كان تطليق ابن عمر لزوجته إطاعة منه لأبيه عمر رضي الله عنه ، فقد روى حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال :

«كانت تحتى امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أبي أن أطلقها ، فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي ﴿ فَهِي ﴿ وَفِي رَوَايَة : فأتى عمر النبي ﴿ فَهِي ﴾ فذكر ذلك له ) فقال : يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك [قال : فطلقتها] ».

<sup>(</sup>١) وكذلك رواه البيهقي (٧/ ٤١٨) عن ابن معين به بلفظ: عن ابن عمر إذا طلقها، وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. وقال: «قال يجي: وهذا غريب ليس يحدث به إلا الثقفي».

أخرجه أبو داود ( ١٦٣٥ ) والترمذي ( ٢٢٣/١ - ٢٢٤ ) وابن ماجه ( ٢٠٨٨ ) والطيالسي ( ١٨٧٢ ) وأحمد ( ٢٠٨٠ ) ٢٠ ، ٢٠ ، ١٥٧ ) من طريق ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة . وقال الترمذي:

« حديث حسن صحيح ».

قلت : ورجاله رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي وهو صدوق.

ثم وقفت على طريق أخرى عن ابن عمر تؤيد ما سبق من الروايات الراجحة وهو ما أخرجه ابن عدي في ترجمة حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط من « الكامل » ( ٢/١٠٣ ) عنه عن عمر و بن هرم قال : قال جابر بن زيد :

« لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض ، فإن طلقها ، فقد جاز طلاقه ، وعصى ربه ، وقد طلق ابن عمر امرأته تطليقة وهي حائض فأجازها رسول الله وعصى ربه ، وأمره أن يراجعها ، فإذا طهرت طلقها إن شاء ، فراجعها ابن عمر، حتى إذا طهرت طلقها » .

وإسناده هكذا: ثنا عمر بن سهل ثنا يوسف ثنا داود بن شبيب ثنا حبيب ابن أبى حبيب به.

وهذا إسناد رجاله معروفون من رجال التهذيب لا بأس بهم ، غير يوسف وهو ابن ماهان ، لم أجد له ترجمة ، وعمر بن سهل وهو ابن مخلد أورده الخطيب في « تاريخه » ( ۲۲٤/۱۱ ) وكناه بأبي حفص البزار ، وقال :

« حدث عن الحسن بن عبد العزيز الجروي ، روى عنه عبدالله بن عدي الجرجاني ، وذكر أنه سمع منه ببغداد » .

( فائدة أخرى هامة ) روى أبو يعلى في « حديث ابن بشار » عقب حديث ابن عمر المتقدم بلفظ . « فمه » ( الطريق الرابعة ) :

عِن ابن عون عن محمد (يعني ابن سيرين) قال:

« كنا ننزل قول ابن عمر في أمر طلاقه على ( نعم ) ». قال ابن عون : « وكنا ننزل قول محمد : « لا أدري » على الكراهة » .

وفيه: « فليطلقها طاهراً أو حاملاً » رواه مسلم ) . (

صحيح . وهو رواية في الحديث الذي قبله ، وتقدم تخريجه.

## بَابْ صربِح الطُّ لاق وكنايتُ

٢٠٦١ ـ (حديث أبي هريرة مرفوعاً « ثلاثجدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة » رواه الخمسة إلا النسائي٢/٢٣٨٠

حســن . وتقدم تخريجه برقم ( ١٨٢٦ ) .

۲۰۲۲ ـ (حديث « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل » صححه الترمذي ) ۲/ ۲۳۹ .

صحيح . وأخرجه البخاري وهو مخرج في « صحيح أبي داود » ( ١٩١٥).

## فصل

۲۰۲۳ \_ (حديث ركانة: « أنه طلق البتة فاستحلفه النبي ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ

ضعيف . أخرجه أبوداود ( ٢٢٠٨ ) والترمذي أيضاً ( ٢٠٠١ ) والدارمي ( ٢١٣٢ ) وابن ماجه ( ٢٠٠١ ) وابن حبان ( ١٣٢١) والدارقطني ( ٢٩٣٤ ) والحاكم ( ٢/ ١٩٩ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٤٢ ) وكذا الطيالسي ( ١١٨٨ ) والعقيلي في « الضعفاء » ( ص ١٤٥، ٢١٥ ) وابن عدي في « الكامل »

(ف · ١/١٥) كلهم من طريق جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله ابن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده:

« أنه طلق امرأته البتة ، فأتى رسول الله ﴿ فَالَ : مَا أَرَدَت ؟ قَالَ : مَا أَرِدَت ؟ قَالَ : رَاحِدَة ، قَالَ : آلله ؟ قال : الله ، قال : هو على ما نويت » .

وقال الترمذي :

« هـذا حديث لا نعرف إلا من هذا الوجه ، وسألت محمداً ( يعني البخاري ) عن هذا الحديث ، فقال : فيه اضطراب » .

وأقول: هو إسناد ضعيف مسلسل بعلل:

الأولى: جهالة على بن يزيد بن ركانة ، أورده العقيلي في « الضعفاء » في الموضع الثالث المشار إليه ، وساق له هذا الحديث ، وروى عقبه عن البخاري أنه قال : « لم يصح حديثه ».

وكدا في « الميزان » للذهبي ، و« التهذيب » لابن حجر ، وذكر أنه روى عنه ابناه عبد الله ومحمد . وذكره ابن حبان في « الثقات » . أو قال في « التقريب » : « مستور » .

الشانية : ضعف عبدالله بن على بن يزيد ، أورده العقيلي أيضاً في « الضعفاء » وقال :

« ولا يتابع على حديثه ، مضطرب الإسناد».

ثم ساق له هذا الحديث . ونقله عنه الذهبي في « الميزان » وأقره . وقال الحافظ في « التقريب » :

« لين الحديث ».

الثالثة : ضعف الزبير بن سعيد أيضاً ، أورده العقيلي أيضاً ، وروى عن ابن معين : « ليس بشيء » ، وفي رواية : « ضعيف» .

وفي « الميزان » :

« روى عباس عن ابن معين « ثقة » . قال أحمد : فيه لين ، وقال أبو زرعة : شيخ » .

وفي « التهذيب » :

« قال العجلي : ورى حديثاً منكراً في الطلاق ». يعني هذا.

وقال الحافظ في « التقريب » :

« لين الحديث » .

الرابعة: الإضطراب كما سبقت الإشارة إليه عن البخاري، وبيانه أن جرير بن حازم قال عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق. فجعله من مسند يزيد بن ركانة.

وخالفه عبد الله بن المبارك فقال: أنا الزبير بن سعيد: أخبرني عبدالله بن على بن يزيد بن ركانة قال:

« كان جدى ركانة بن عبد يزيد طلق امرأنه البتة . . . » .

فأرسله.

أخرجه الدارقطني من طريق ابن حبان انا ابن المبارك به. وقال: «خالفه إسحاق بن أبي إسرائيل».

ثم ساقه من طريقه: نا عبدالله بن المبارك: أخبرني الزبير بن سعيد عن عبدالله بن على بن السائب عن جده ركانة بن عبد يزيد به.

فهذه ثلاثة وجوه من الإضطراب على الزبير بن سعيد نلخصها كما يلى :

الأول: عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده يعني يزيد.

الثاني: عن عبدالله بن على بن يزيد كان جدي ركانة فأرسله.

الثالث: عن عبد الله بن على بن السائب عن جده ركانة . فجعل في هذا الوجه عبدالله بن على بن إلسائب مكان عبد الله بن على بن يزيد ، وهو خير منه

كها يأتي.

ويرجح الوجه الثالث أن الزبير قد توبع عليه ، فقال الإمام الشافعي (١٦٣٦) : أخبرني عمى محمد بن على بن شافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد :

وأخرجه أبـو داود ( ۲۲۰۲، ۲۲۰۷ ) والدارقطنــي ( ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ) والحاكم والبيهقي والعقيلي في « الضعفاء » ( ۲۱۰ ) .

وأخرجه الطيالسي في « مسنده » ( ١١٨٨ ) قال:

« وسمعت شيخاً بمكة فقال : حدثنا عبد الله بن علي عن نافع بن عجير به. إلا أنه لم يذكر الطلقة الثانية والثالثة.

ويغلب على ظني أن هذا الشيخ المكي إنما هو محمد بن على بن شافع فإنه مكي. وعليه فيكون الطيالسي قد تابع الإمام الشافعي في رواية الحديث عنه. والله أعلم.

قلت : وهذا الإسناد أحسن حالاً من الذي قبله ، فإن رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حبان ( 1/1/1) ، وأورده ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » ( 1/1/1/1) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ولهذا قال ابن القيم في « الزاد » ( 1/1/1/1) :

« مجهول، لا يعرف حاله البتة ».

ومما يؤكد جهالة حاله ، تناقض ابن حبان فيه ، فمرة أورده في « التابعين » من « ثقاته » ، وأخرى ذكره في الصحابة ، وكذلك ذكره فيهم غيره ، ولم يثبت

ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله في « التقريب » :

« قيل : له صحبة ».

وله حديث آخر منكر المتن لفظه:

« على صفيي وأميني ».

أخرجه ابن حبان في « الصحابة »!

ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء ، فقال الإمام أحمد:

« وطرقه كلها ضعيفة ».

وضعفه أيضاً البخاري . حكاه المنذري عنـه كما في « الـزاد » ، وسبـق إعلاله إياه بالإضطراب. وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٢١٣/٣):

« واختلفوا هل هومن مسند ركانة أو مرسل عنه ، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم ، وأعلمه البخاري بالإضطراب . وقال ابن عبد البر في « التمهيد » : ضعفوه ، وفي الباب عن ابن عباس . رواه أحمد والحاكم ، وهو معلول أيضاً ».

قلت : تصحیح أبي داود ذكره عنه الدارقطني عقب الحدیث ، ولیس هو في « سنن أبي داود » . نعم قد قال عقبه :

« وهذا أصح من حديث ابن جريج « أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً ». لأنهم أهل بيته ، وهم أعلم به ، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس ».

فاذا كان قول أبي داود هذا ، هو عمدة الدارقطني فيا عزاه إليه من التصحيح ، ففيه نظر كبير . لأن قول المحدث : « هذا أصح من هذا » إنما يعني ترجيحاً في الجملة ، فاذا كان المرجح عليه صحيحاً كان ذلك نصاً على صحة الراجح وإذا كان ضعيفاً لم يكن نصاً على الصحة ، وإنما على أنه أحسن حالاً منه ، هذا ما عهدناه منه م في تخريجاته منه ، وهوما نصوا عليه في « علم منه ، هذا ما عهدناه منه في تخريجاته منه ، وهوما نصوا عليه في « علم منه ، هذا ما عهدناه منه م في تخريجاته منه ، وهوما نصوا عليه في « علم منه ، هذا ما عهدناه منه منه منه ، وهوما نصوا عليه في « علم منه » وهوما نصوا عليه في علم منه » وهوما نصوا عليه في منه » وهوما نصوا عليه في علم منه » وهوما نصوا عليه منه » وهوما نصوا عليه منه » و هوما نصوا عليه في علم منه » و هوما نصوا عليه منه » و منه منه » و علم منه » و منه » و منه » و منه منه » و منه منه » و منه منه » و منه » و منه منه » و منه منه » و منه منه » و منه » و

المصطلح ».

على أننا نرى أن حديث ابن جريج أرجح من حديث نافع بن عجير لأنه من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج ، أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﴿ عَالَى عَالَى اللَّهِ عَنْ عَكْرُمَةُ مُولَى ابن عباس عن ابن عباس قال:

« طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ، ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي و فقالت : ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة ، لشعرة أحذتها من رأسها ، ففرق بيني وبينه ، فأخذت النبي و حجته ، فدعا بركانة وإخوته ، ثم قال لجلسائه : أترون فلاناً يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ، وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا : نعم ، قال النبي و لعبد يزيد ؛ طلقها ، ففعل ، ثم قال : راجع امرأتك أم ركانة وإخوته ، فقال : إني طلقتها ثلاثاً يا رسول الله ، قال : قد علمت ، راجعها ، وتلا ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) ».

أخرجه أبو داود ( ٢١٩٦) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٣٩). وأخرجه الحاكم ( ٢/ ٤٩١) من طريق محمد بن ثور عن ابن جريج عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله ﴿ الله عن عكرمة به وقال: « صحيح الإسناد» ورده الذهبي بقوله: « محمد واه ، والخبر خطأ عبد يزيد لم يدرك الإسلام». وقال في « التجريد» ( ٢/ ٣٠): وهذا لا يصح والمعروف أن صاحب القصة ركانة».

قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفاً لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه لكنه قد توبع، فقال الإمام أحمد (١/ ٢٦٥): ثنا سعد بن إبراهيم ثنا أبي عن محمد بن إسحاق: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال:

« طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد ، فحزن عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله ﴿ الله عليها حزناً شديداً ، قال : فسأله رسول الله ﴿ قال : نعم ، قال : فإنما قال : فلم واحد ؟ قال : نعم ، قال : فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت ، قال : فرجعها ، فكان ابن عباس يرى إنما

الطلاق عند كل طهر ».

ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي ( ٧/ ٣٣٩ ) وقال :

« وهذا الإسناد لا تقوم به حجة مع ثهانبة رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلافذلك ، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة ».

قلت: هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم ( ١٩٢١) ، وذكرنا هناك اختلاف العلما ع داود ابن الحصين وأنه حجة في غير عكرمة ، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قوياً ، ولكن ذلك لا يمنع من الإعتبار بحديثه والإستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع ، فلا أقل من أن يكون الحديث حسناً بمجموع الطريقين عن عكرمة ، ومال ابن القيم الى تضحيحه وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه وقال إسناده صحيح ، ولم أره في « المستدرك » لا في « الطلاق » منه ، ولا في « الفضائل » والله أعلم ، وقال ابن تيمية في « الفتاوي ( ١٨/٣ ) : « وهذا إسناد جيد » .

وكلام الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( ٣١٦/٩ ) يشعر بإنه يرجح صحته أيضاً ، فإنه قال : « أخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق ، وهذا الحديث نص في المسألة لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها . وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء . . . » .

ثم ذكر الحافظ هذه الأجوبة مع الجواب عنها . ثم قال :

« ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم . . . »

ثم ساق الحديث وقد ذكرته في الحديث المتقدم من طريق طاوس.

وجملة القول أن حديث الباب ضعيف وأن حديث ابن عباس المعارض له أقوى منه. والله أعلم.

٢٠٦٤ \_ (قال النبي ﴿ الله الجون ﴿ الحقي بأهلك ﴾ متفق عليه ) ٢٠٠/٢

صحیح . أخرجه البخاري ( ۲۰۸۳ ) وكذا النسائي ( ۲/ ۹۸ ) وابن ماجه ( ۲۰۰۰ ) وابن الجارود ( ۷۳۸ ) والدارقطني ( ۲۳۷ ) والبيهقي ماجه ( ۲۰۰۰ ) در ۲۰۵۰ ) الجارود ( ۲۳۰ ) والبيهقي الأوزاعي قال : سألت الزهري : أي أزواج النبي هي استعادت منه ؟ قال : أخبرني عروة عن عائشة :

« إَن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ﴿ وَفَا مِنها ، قالـت : أعوذ بالله منك ، فقال لها : لقد عذت بعظيم ، الحقي بأهلك ».

وأخرج البخاري عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد قال:

« خرجنا مع النبي ﴿ عَلَيْهِ حَتَى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط ، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما ، فقال النبي ﴿ عَلَيْهِ : اجلسوا ها هنا ، ودخل وقد أتي بالجونية ، فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها ، فلما دخل عليها النبي ﴿ عَلَيْهِ قَال : هبي نفسك لي ، قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ ! قال : فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن . فقالت . أعوذ بالله منك ! فقال : قد عذت بمعاذ ، ثم خرج علينا . فقال : يا أبا أسيد اكسها رازقتين ، وألحِقها بأهلها » .

وأخرجه أحمد ( ٤٩٨/٣ ) من هذا الوجه وزاد : وعباس بن سهل عن أبيه قالا : فذكره.

وقد علقه البخاري من هذا الوجه الثاني.

(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه ، وهو وهم ، فإنه لم يخرجه مسلم.

۲۰۰۰ ( قال لسودة «اعتدى. فجعلهاطلقة»متفق عليه) ۲٤٠/۲.

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٣٤٣/٧ ) من طريق أحمد بن الفرج أبي عتبة نا بقية عن أبي هريرة : عتبة نا بقية عن أبي هريرة :

« أن رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها : اعتدي ، فجعلها تطليقة واحدة ، وهو أملك بها » .

قلت : وهذا إسناد ضعيفاً حمد بن الفرج وبقية وهو ابن الوليد ضعيفان . وله شاهدان مرسلان :

أحدهما من طريق محمد بن عمر ثنا حاتم بن إسماعيل عن النعمان بن ثابت التيمي قال: قال رسول الله ﴿ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله على طريقه ليلة ، فقالت: يا رسول الله ما بي حب الرجال ، ولكني أحب أن أبعث في أزواجك فارجعني ، قال: فرجعها رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

والآخر: عن القاسم بن أبي بزة:

«أن النبي ﴿ يَعَثُ إلى سودة بطلاقها ، فلما أتاها جلست على طريقه بيت عائشة ، فلما رأته قالت أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفى كالله على خلقه لم طلقتني ؟ ألموجدة وجدتها في ؟ قال : لا ، قال : قالت : فإني انشدك بمثل الأولى لما راجعتني ، وقد كبرت ، ولا حاجة لي في الرجال ، ولكني أحب أن أبعث في نسائك يوم القيامة ، فراجعها النبي ﴿ يَعْنَ ﴾ ، قالت : فإني قد جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله ﴿ يَعْنَ ﴾ » .

أخرجهها ابن سعد في « الطبقات » ( ٣٦ / ٣٦ - ٣٧ ) وإسناد الأول منهها واه لأن محمد بن عمر وهو الواقدي متروك . وإسناد الآخر صحيح مرسل .

وله شاهد آخر مرسل من رواية هشام بن عروة عن أبيه به. أخرجه البيهقي ( ٧ / ٧٥، ٢٩٧ ) بإسناد صحيح.

قلت: ولعل هذه الطرق يتقوى أصل القصة بها وهي تطليقه هي السودة ومراجعته إياها، لكن ليس في أكثرها لفظة (اعتدي) التي هي موضع الإستشهاد عند المصنف، فتبقى على الضعف. والله أعلم.

(تنبيه) عزا المصنف الحديث للمتفق عليه، وهو من الأخطاء الفاحشة، ولعلها من بعض النساخ.

## بأبْ مَا يَخْلُفْ بِرِعْ وُالطُّلاق

۲۰۲۱ ـ (عن عائشة مرفوعاً:« طلاق العبد اثنتــان فلا تحــل له حتى تنكح زوجاً غيره » رواه الدارقطني ) ۲۲۲/۲

ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ٤٤١ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٦٩ \_ ٥٠٠٠ ، ٣٧، ٤٢٦ ) من طريق صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف، وله علتان :

الأولى : مظاهر بن أسلم ضعيف.

والأخرى: صفدي بن سنان ويقال اسمه عمر، وصغدي لقبه، وهـو ضعيف أيضاً. ولكنه قد توبع، فقال أبو عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم به ولفظه:

« طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان ».

قال أبو عاصم: فلقيت مظاهراً فحدثني عن القاسم به بلفظ:

« يطلق العبد تطليقتين ، وتعتد حيضتين » . قال : فقلت له : حدثني كما حدثت ابن جريج قال : فحدثني به كما حدثه » .

أخرجه أبو داود ( ۲۱۸۹ ) والترمذي ( ۱ / ۲۲۲ ) وابن ماجه ( ۲۰۸۰ )

والدارقطني والحاكم ( ٢/ ٢٠٥ ) والبيهقي والخطابي في « غريب الحديث » ( ق

« وهو حديث مجهول ».

وقال الترمذي:

« لا نعرف مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ، ولا نعرف له غير هذا الحديث » .

قلت : ومعنى كلامه أنه رجل مجهول . وأما الحاكم فقال عقبه :

« مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح ، فإذاً الحديث صحيح ».

قلت : ووافقه الذهبي . وذلك من عجائبه ، فإنه قد أورد مظاهراً هذا في كتابه « الضعفاء » وقال :

« قال ابن معين : ليس بشيء » .

وقد روى الدارقطني باسناد صحيح عن أبي عاصم قال:

« ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا ».

وعن أبي بكر النيسابوري قال:

« الصحيح عن القاسم خلاف هذا ».

ثم روى بإسنادين أحدهما حسن عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدة الأمة ؟ فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﴿ الله على عمل به المسلمون.

قلت : فهذا دليل على أن الحديث لا علم عند القاسم به ، وقد رواه عنه مظاهر ، فهو دليل أيضاً على أنه قد وهم به عليه ولهذا قال الخطابي عقبه :

« إن أهل الحديث يضعفونه ».

وله شاهد ، ولكنه واه ، يرويه عمربن شبيب المسلى عن عبد الله بن

ميسى عن عطية عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴿ :

« طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان» .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٠٧٩ ) والدارقطني والبيهقي ( ٧/ ٣٦٩ ) وقالا :

« تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعاً ، وكان ضعيفاً ، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفاً » .

قلت : وقد أخرجه مالك ( ٢/ ٧٤ / ٤٩ ) عن نافع عن عبدالله بسن عمر موقوفاً.

والدارقطني من طريق سالم عنه به وقال:

« وهذا هو الصواب ، وحديث عبدالله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ منكر غير ثابت من وجهين:

أحدهما أن عطية ضعيف، وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.

والوجه الآخر ، أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته ».

۲۰۹۷ ـ (عن عمر قال: «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين » رواه الدارقطني ) ۲۰۲۰

صحيح . أخرجه الدارقطني ( ٤١٩ ) وكذا الشافعي ( ١٦٠٧ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٢٥ ) عن سفيان وهو ابن عبينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليان بن يسار عن عبدالله بن عتبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .وفي رواية للبيهقي بلفظ: « عدة الأمة إذا لم تحض شهرين ، وإذا حاضت حيضتين».

أخرجه من طريق شعبة: حدثني محمد بن عبد الرحمن به . وهذا صحيح أيضاً.

### باب تعلق الطسكاق

۱۰۶۸ ـ ( لوقال : ان تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق ، لم يقع بتزويجها روي عن ابن عباس ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله ) ۲۰۹/۲.

حسن . عن ابن عباس ، أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ، ويأتي لفظه تحت الحديث ( ۲۰۸۰ ) .

وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٧/ ٧٩ ) والبيهقي ( ٣٢٠/٧ ) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال:

« لا طلاق إلا بعد نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ».

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً والطحاوي في « المشكل » ( ٢٨٣/١ ) . ومن طريق عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عنه به .

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ضعيف.

ورواه البيهقي من طريق عكرمة عنه . وسنده صحيح.

وأما أثر على وجابر ، فهما عند الترمذي ( ٢٧٢/١) معلقين غير موصولين ، خلافاً لما يوهمه صنيع المؤلف . وقد وصل الأول ابن أبي شيبة من طريق ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال عن على قال :

« لا طلاق إلا من بعد نكاح ».

ورجاله ثقات رجال البخاري غير ليث وهو ابن أبي سليم ضعيف.

وأخرجه البيهقي ( ٧/ ٣٢٠) من طريق جويبر عن الضحاك بن مزاحم ، عن النزال بن سبرة به.

وجويبر متروك . وقد روي عنه مرفوعاً كما سبق تخريجه تحـت الحـديث (١٧٤٤).

وأما أثر جابر ، فلم أره موقوفاً ، وقد رواه الطيالسي وغيره مرفوعـاً كما تقدم برقم (١٧٥١ ) .

۲۰۲۹ ـ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً:« لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه) . ٢/ ٢٤٩

صحيح . وقد مضى برقم ( ١٧٥١ ) .

۲۰۷۰ ـ ( وعن المسوربن مخرمة مرفوعاً: « لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك » رواه ابن ماجه).

صحیح . أخرجه ابن ماجه ( ۲۰٤٨ ) من طریق علی بن الحسین بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهری عن عروة عن المسور بن مخرمة به .

قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ١/١٢٨ ) :

« هذا إسناد حسن ، على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما ».

وهو كما قال ، وسبقه الى تحسينه شيخه الحافظ ابن حجر فقال في « التلخيص » ( ٢١٢/٣ ) :

« رواه ابن ماجه بإسناد حسن ، وعليه اقتصر صاحب « الإلمام » ( رقم 117 ) لكنه اختلف فيه على الزهري ، فرواه على بن الحسين هكذا . وقال حماد ابن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة » .

وللحديث شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة ، وقد مضى ذكر الكثير منها برقم ( ١٧٥١) ، وأذكر هنا خبراً غريباً أخرجه ابن عساكر في « تـــاريخ دمشق » ( ٢١/ ٢١٩/ ١ - ٢ ) من طريق محمد بن المهاجر قاضي اليامة قال :

«كتب أمير المؤمنين الوليد بن يزيد الى أبي المهاجر بن عبد الله : إنى حلفت بطلاق سلمى يوم تزويجي ، فاذا قرأت كتابي هذا فسل يحيى بن أبي كثير ، الطائي ، واكتب إلى بما يجيبك ، فلما قرأ الكتاب ، كتب الى يحيى بن أبي كثير ، فقال يحيى : نا عكرمة وطاوس عن ابن عباس ، وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة ، وحدثني أبان بن عثمان عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت ، وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي سعيد الخدري ، وحدثني عاصم بن ضمرة عن على بن أبي طالب ، وحدثني الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عمر ، وحدثني عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبدالله ، وحدثني الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن حصين ، وحدثني بلال بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري كلهم يقولون : قال بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري كلهم يقولون : قال رسول الله في فذكر الحديث . قال : فكتب المهاجر بن عبدالله إلى الوليد بن بن يد بما حدثه به .

أورده في ترجمة المهاجر بن عبد الله الكلابي وقال :

رودي عرب ، برور . . . برودي من الملك على اليامة ، وأقره هشام بن عبد الملك ، « استعمله يزيد بن عبد الملك على اليامة ، وأقره هشام بن عبد الملك ، ثم عزله ، سمع يحيى بن أبي كثير ، حكى عنه ابنه محمد بن أبي المهاجر » . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً .

وحديث على قد أحرجه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٩/ 200 ) من طريق عبدالله بن زياد بن سمعان عن محمد بن المنكدر عن طاوس عن ابن عباس عنه به .

أورده في ترجمة ابن سمعان هذا وذكر عن مالك وغيره أنه كذاب.

وفي حديث المسور والشواهد التي أشرنا إليها غنية عن حديث مثل هذا الكذاب . والله المستعان .

# فص ل في مسائل منفوت

٢٠٧١ - (قال ابن عباس: «إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فهي طالق »)
 ٢٥١/٢. (قال ١٩٠١)

لم أره عن ابن عباس من قوله . وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٧/ ٨٨/ ١) عن الحسن وهو البصري قال :

« إِذَا قَالَ لامرأته : هي طالق إنْ شاء الله فهي طالق ، وليس استثناؤه بشيء » .

وإسناده صحيح.

والمروي عن ابن عباس مرفوعاً خلافه ، رواه إسحاق بن أبي يحيى الكعبي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قال:

« من قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله ، أو غلامه حر إن شاء الله أو عليه الله ي عليه الله ي عليه الله إلى بيت الله إن شاء الله ، فلا شيء عليه ».

أخرجه ابن عدي في « الكامل » ( ٢/١٦) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٦١) وقالا : « وهذا الحديث بإسناده منكر ، ليس يرويه إلا إسحاق الكعبي ».

۲۰۷۲ ـ (حديث « رفع القلم عن ثلاثة. . . »).

صحيح . وسبق تخريجه ( ۲۹۷ ) .

٢٠٧٣ ـ (حديث «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ») .

صحيح . وتقدم برقم (٨٢).

#### فصل

۲۰۷٤ \_ (حديث « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » ) .

صحيح . أخرجه الطيالسي ( ١١٧٨ ) : حدثنا شعبة قال : أخبرني بريد بن أبي مريم قال : سمعت أبا الحوراء قال : قلت للحسن بن علي : ما تذكر من النبي ﴿ قَالَ : فَذَكَرُهُ .

وكذا أخرجه النسائي ( ٢/ ٣٣٤ ) والترمذي ( ٢/ ٨٤ ) والدارمي (٢/ ٢٥) وابن حبان (١٩ ٥٠ ) والحاكم (١٣/٢ ، ١٣/٤) وأحمد (١/ ٢٠٠) من طرق عن شعبة به. وقال الحاكم:

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي .

وهوكها قالا وزاد ابن حبان والحاكم في رواية وغيرهما :

« فإن الخير وفي رواية:الصدق ، طمأنينة ، والشر ريبة ».

وتابعه الحسن بن عبيد الله عن بريد بن أبي مريم به.

أخرجه الحاكم والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٢/١٣٠/١ ).

وهذا صحيح أيضاً.

وله شاهدان :

الأول من حديث أنس بن مالك.

أخرجه الإمام أحمد ( ١٥٣/٣ ) من طريق أبي عبد الله الأسدي عنه.

ورجاله ثقات رجال مسلم غير أبي عبد الله هذا ، وقد أورده الحافظ في « الكنى » من « التعجيل » وذكر أن اسمه عبدالله بن عبد الرحمن ثم أحال عليه في الأسماء ، ولم يورده هناك . والله أعلم .

وشاهد آخر من حديث ابن عمر.

أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير» (ص ٥٦) وعنه الخطيب (٦/٦٦) وأبو نعيم في « الحلية » (٦/٦٥) وفي « أخبار أصبهان » (٢/٣٨٢) وأخطيب أيضاً (٢/٠٢٢) من طريق عبد الله بن أبي رومان الاسكندراني ثنا عبد الله بن وهب ثنا مالك بن أنس عن نافع عنه به وزاد: « فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل ».

وقال الطبراني « تفرد به عبد الله بن أبي رومان » .

قلت : وهو ضعيف ، وبقية رجاله ثقات .

وقد سرقه بعض المعروفين بوضع الحديث وهو محمد بن عبد بن عامر من ابن أبى دومان فقال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن نافع.

أخرجه الخطيب أيضاً (٢/ ٣٨٧) وقال :

« وهذا الحديث باطل عن قتيبة عن مالك ، تفرد واشتهر به ابن أبي رومان وكان ضعيفاً ، والصواب عن مالك من قوله ، قد سرقه محمد بن عبد بن عامر من ابن أبي رومان فرواه كها ذكرنا » .

۲۰۷۰ - (حدیث « من اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه » ) ۲/۳۰۲

صحيح .

#### كباب *الرجعت*

۲۰۷٦ \_ (حدیث ابن عمر حین طلق امرأته فقال النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾
 « مره فلیراجعها » متفق علیه ) .

صحيح . وتقدم برقم ( ٢٠٥٩ ) .

۲۰۷۷ ــ ( « طلق النبي ﴿ حَفَّتُ ﴿ حَفَّتُ ثُمَّ رَاجِعُهَا ﴾ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة ) ۲/ ۲۰۶

صحيح أخرجه أبو داود ( ٢٢٨٣ ) والنسائي ( ١١٧/٢ ) والدارمي ( ٢/٢١ ) وابسن ماجه ( ٢٠١٦ ) وكذا ابسن حبان ( ١٣٢٤ ) والحاكم ( ١٩٧/٢ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٢١ - ٣٢٢ ) وابن سعد ( ٨/٨٥ ) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد ابن عباس عن عمر به . وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . وصالح هو ابن صالح بن حي .

وله شواهد من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمر ، وعاصم بن عمر ، وقيس بن زيد مرسلا ، وقتادة .

١ ـ أما حديث أنس ، فيرويه هشيم أنا حميد عنه قال:

« لما طلق النبي ﴿ يَكُنُّ ﴾ حفصة ، أمر أن يراجعها ، فراجعها » .

أخرجه الدارمي ( ٢/ ١٦١) وابن سعد والحاكم والبيهقي ( ٣٦٨/٧) وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي وهو كما قالا.

وأخرجه الحاكم ( ٤/ ١٥) من طريق الحسن بن أبي جعفر حدثنا ثابت عن أنس به أتم منه. لكن الحسن هذا ضعيف.

٢ ـ وأما حديث عبدالله بن عمر . فيرويه يونس بن بكير حدثنا الأعمش
 عن أبي صالح عنه قال:

« دخل عمر على حفصة وهي تبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ لعل رسول الله قد طلقك ؟ إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلي ، وايم الله لئن كان طلقك لا كلمتك كلمة أبداً » .

أخرجه ابن حبان ( ١٣٢٥ )بإسناد صحيح ، وقال الهيثمي في « المجمع » ( ٣٣٣/٤ ):

« رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما رجال الصحيح ».

۳ ـ وأما حديث عاصم بن عمر ، فيرويه موسى بن جبير عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عنه .

أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٨)

قلت : ورجاله ثقات غير موسى بن جبير فهو مجهول الحال.

٤ ـ وأما حديث قيس بن زيد ، فيرويه أبو عمران الجوني عنه:

« أن رسول الله ﴿ عَلَى خَلْقَ خَلْقَ عَلَى مَا الله ﴿ عَلَى عَلَى الله ﴿ عَلَى عَنَ الله الله ﴿ عَلَى الله الله ﴿ عَلَى الله الله ﴿ عَلَى الله عَلَى الله ﴿ عَلَى الله عَلَيْهِ الله ﴿ عَلَيْهِ الله عليه أتاني فقال لي : ارجع حفصة فإنها صوامة قوامة ، وهي زوجتك في الجنة » .

أخرجه ابن سعد والحاكم (٤/ ١٥) عن حماد بن سلمة عنه.

وزيد بن قيس قال الحافظ في « الإصابة »:

« تابعي صغير أرسل حديثاً وقال أبو حاتم : مجهول ».

ثم ساق هذا ، وقال:

« وفي متنه وهم ، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يتزوج النبي ﴿ الله حفصة ، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف ، وزوج حفصة مات بأحد ، فتزوجها النبي ﴿ يَعْمُ عِد أحد بلا خلاف » .

ثم رأيت الحديث في « العلل » لابن أبي حاتم (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨) أورده من طريق الحارث بن عبيد أبي قدامة عن أبي عمران الجوني عن النبي والله أنه طلق حفصة ثم راجعها الحديث. قال : ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد أن النبي والله طلق حفصة . . . الحديث قال أبي : الصحيح حديث حماد ، وأبو قدامة لزم الطريق.

قلت وهو صدوق يخطىء ، وحماد أوثق منه وأحفظ.

وأما حديث قتادة ، فيرويه سعيد بن أبي عروبة عنه به نحو حديث قيس . أخرجه ابن سعد .

وإسناده مرسل صحيح.

۲۰۷۸ ـ ( « سئل عمران بن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » رواه أبو داود .)۲/۲٥٦ .

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢١٨٦ ) وكذا ابن ماجه (٢٠٢٥) عن جعفر بن سليان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبدالله بن الشخير:

« أن عمران بن حصين سئل. . . »

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم .

وله طريق أخرى ، فقال ابن أبي شيبة ( ٧/٧٧/٢): نا الثقفي عن أيوب عن محمد عن عمران بن حصين به .

وأخرجه البيهقي ( ٧/ ٣٧٣) من طريق قتادة ويونس عن الحسن وأيوب عن ابن سيرين به.

قلت : وهو منقطع لأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين.

٢٠٧٩ - (روى أبو بكر في الشافعي بسنده الى خلاس قال:
 « طلق رجل امرأته علانية وراجعها سراً وأمر الشاهدين بكتانها \_ أي الرجعة \_ فاختصموا الى على فجلد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل له عليها رجعة ).

#### فصل

۲۰۸۰ ـ (قال ابن عباس: «كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك قوله تعالى: (الطلاق مرتان) الى قوله: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره) رواه أبو داود والنسائى).

صحیح . أخرجه أبو داود ( 190) وعنه البیهقی ( 190) والنسائي (190) من طریق علی بن حسین بن واقد عن أبیه عن یزید النحوی عن عکرمة عن ابن عباس به .

وأخرج الطحاوي في « المشكل » ( ٢٨٣/١ - ٢٨٤) والحاكم ( ٢/ ٢٠٥ ) وعنه البيهقي ( ٢/ ٣٢٠ - ٣٢١ ) بهذا الإسناد عن ابن عباس قال:

« ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلة من عالم ، في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق ، قال الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن )، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن » . وقال:

« صحيح الإِسناد ». ووافقه الذهبي.

وأقول: إنما هو حسن فقط فإن على بن حسين وأباه فيهما كلام من قبل حفظهما. ويتقوى الحديث بأن له شاهداً مرسلاً ، وروى موصولاً.

أخرجه ابن جرير في «تفسيره » ( ٢/ ٢٧٦) وغيره من طريق جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال:

ذكان الرجل يطلق ما شاء ، ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته ، فغضب رجل من الأنصار على امرأته ، فقال لها : لا أقربك ، ولا تحلين مني ، قالت له : كيف؟ قال : أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك ، فاذا دنا أجلك راجعتك ، قال : فشكت ذلك الى النبي ﴿ الله عَلَى الله تعالى ذكره ( الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف) الآية ».

قلت : وهذا سند صحيح مرسل.

ووصله يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، قالت :

«كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذ ارتجعها وهي في العدة ، وإن طلقها مائة مرة أو أكثر ، حتى قال رجل لامرأته : والله لا أطلقك فتبيني مني ، ولا آويك أبداً ، قالت : وكيف ذاك ؟ قال : أطلقك ، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها ، فسكتت عائشة حتى جاء النبي في المرأة حتى دخلت النبي في حتى نزل القرآن : ( الطلاق مرتان . . ) قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق ومن لم يكن طلق ».

وقال الحاكم:

« صحيح الإسناد ، ولم يتكلم أحد في يعقوب بن حميد بحجة » .

وتعقبه الذهبي بقوله:

« قلت: قد ضعفه غير واحد » .

قلت: نعم ، ولكن الراجح أنه حسن الحديث ، وعلى كل حال فليس هو علم هذا الإسناد لأنه قد تابعه قتيبة وهو ابن سعيد عند الترمذي وهو ثقة حجة ، وإنما العلة من شيخه يعلى بن شبيب فإنه مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبان

ولهذا قال الحافظ في « التقريب »:

« لين الحديث ».

وقال الترمذي عقبه:

« حدثنا أبوكريب : حدثنا عبدالله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه نحو هذا الحديث بمعناه ، ولم يذكر فيه عائشة ، وهذا أصح من حديث يعلى ابن شبيب » .

۱۸۰۸ \_ (قوله ﴿ لَهُ اللهِ اللهُ الل

امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول، قال : حتى تذوق العسيلة » رواه أحمد والنسائي وقال : حتى يجامعها الآخر).

ضعيف الإسناد . وعلته الجهالة كما سبق بيانه تحت الحديث المتقدم (١٨٨٧).

٢٠٨٣ - (عن عائشة مرفوعاً : « العسيلة هي الجماع » رواه أحمد والنسائي ) .

صحيح المعنى . أخرجه الإمام أحمد ( ٦٢/٦ ) وعنه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٦/٩ ): حدثنا مروان قال : أنا أبو عبد الملك المكي قال : ثنا عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة أن النبي ﴿ عَلِيْكُ ﴿ قَالَ : فَذَكُرُهُ .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عبد الملك المكي وهو مجهول ، أورده الحافظ في « التعجيل » من رواية مروان هذا وقال:

« هو شيخ أحمد فيه ، وهو ابن معاوية الفزاري ، وهو معروف بتـدليس الشيوخ » .

وأخرجه أبو يعلى في « مسنده » ( ٣/ ١١٧٨ ، مصورة المكتب الإسلامي ) .

والحديث صحيح المعنى ، فقد جاء عن عائشة من طرق خمسة أخرى بنحوه سبق ذكرها فيا تقدم ( ١٨٨٧ ) .

والحديث عزاه المصنف للنسائي أيضاً ، ولم أره في « الصغرى » له ، فلعله أراد « الكبرى » له .

### كناب و الإيلاء

۲۰۸۶ \_ ( حدیث « من حلف علی یمین فرأی غیرها خیراً منها فلیأت الذي هو خیر ولیکفر عن یمینه » متفق علیه ) .

صحيح . وقد ورد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم أبو هريرة ، وأبو موسى الأشعري ، وعدي بن حاتم ، وعبد الرحمن بن سمرة ، ومالك بن نضلة ، وعبدالله بن عمرو ، وعائشة ، وأذينة بن سلمة العبدي :

١ ـ حديث أبي هريرة ، وله عنه طرق:

الأولى : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به .

أخرجـه مسلـم ( ٥/ ٨٥ ) ومـالك ( ٢/ ٤٧٨ / ١١) وعنــه الترمــذي ( ١/ ٢٨٩) وأحمد ( ٢/ ٣٦١) وقال الترمذي:

« حدیث حسن صحیح ».

الثانية : عن أبي حازم عنه قال :

أخرجه مسلم والبيهقي (١٠/٣١) .

الثالثة : عن همام بن منبه عنه مرفوعاً بلفظ:

« والله لأن يَلَجَّ أحدكم بيمينه في أهله ، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه » .

أخرجه البخاري ( ۲۰۸/۶ ) ومسلم ( ۸۸/۰ ) وابن ماجه ( ۲۱۱۶) وابن الجارود ( ۹۳۰ ) والحاكم ( ۳۰۲/۶ ) والبيهقي ( ۲۲/۱۰ ) .

الرابعة : عن عكرمة عنه به نحو الذي قبله .

أخرجه البخاري ( ٤/ ٢٥٨ ) وابن ماجه ( ٢١١٤ ) والحاكم ( ٣٠١/٤ ) والبيهقي ( ٢٠ / ٣٣ ) وقال الحاكم :

« صحيح على شرط البخاري » .

فوهم في استدراكه على البخاري ، كما وهم في استدراك الذي قبله على الشيخين.

٢ ـ حديث أبي موسى الأشعري ، وله عنه طريقان :

الأولى: عن أبي بردة بن أبي موسى عنه مرفوعاً بلفظ:

« وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني ، وأتيت الذي هو خير ، وكفرت عن يميني ».

أخرجه البخاري ( ٢٨٠، ٢٥٨) ومسلم (٥/ ٨٢) وأبو داود (٣٢٧٦) والبيهقي ( ٣٢/١٠) والنسائي ( ٢١٠٧) وابين ماجه ( ٢١٠٧) والبيهقي ( ٣٢/١٠) والطيالسي ( ٥٠٠ ) وأحمد ( ٤ / ٣٩٨) أخرجوه كلهم في قصته ، غير أبي داود ، فأخرج منه هذا القدر.

والأخرى : عن زَهْدَم الجَرْمي عنه به بلفظ:

« إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها » . ولم يشك .

أخرجه البخاري (٣/ ١٦٩، ١/٥١، ٢٨٠ - ٢٨١، ٤٩٩ - ٤٩٩) ومسلم (٥/ ٨٣ - ٨٤، ٨٤) والبيهقي (١٠/ ٣١) وأحمد (٤/ ٤٠١، ٤٠٤، ٣ ـ حديث عدى بن حاتم . وله عنه طريقان أيضاً:

الأولى: عن تميم بن طرفة عنه بلفظ أبي هريرة الأول لفظ الكتاب .

أخرجه مسلم ( ٥/ ٥٥ ـ ٨٦ ، ٨٦ ) والنسائي ( ٢/ ١٤١) وابن ماجه ( ٢ / ٢١) وابن ماجه ( ٢ / ٢١) والبطيالسي ( ٢ / ٢١) وعنه البيهقي ( ٢ / ٣٢) وأحمد ( ٤/ ٢٥٦ ـ ٢٥٩) .

والأخرى : عن عبدالله بن عمرومولى الحسن بن علي عنه به.

أخرجه النسائي والدارمي (٢/ ١٨٦) والطيالسي (١٠٢٩) وعنه البيهقي وأحمد (٤/ ٢٥٦) من طرق عن شعبة قال : سمعت عبدالله بن عمر و.

قلت : ورجاله ثقات غير عبدالله بن عمر و هذا فهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث.

عبد الرحمن بن سمرة . يرويه الحسن البصري : حدثنا عبد الرحمن بن سمرة به .

أخرجه البخاري (٤/ ٢٥٨، ٢٨١، ٢٨٦) ومسلم (٥/ ٨٦) وأبو داود (٣٢٧) والنسائي والترمذي والدارمي وابس الجارود (٩٢٩) والبيهقي والطيالسي (١٣٥١) وأحمد (٥/ ٦١ ـ ٣٣) ولفظ مسلم وغيره:

« فكفر عن يمينك ، وائت الذي هو خير » .

بالتقديم والتأخير . وهو رواية للبخاري ، والأول رواية الأكثـركما قال الحافظ في « الفتح » (١١/ ٥٣٥) وهو رواية الترمذي وقال :

« حديث حسن صحيح ».

٥ \_ حديث مالك بن نضلة ، يرويه عنه ابنه عوف بن مالك قال:

« قلت: يا رسول الله أرأيت ابن عم لي أتيته أسألـه فلا يعطيني، ولا يصلني، ثم يحتاج الي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعـطيه ولا أصلـه؟

فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني ».

أخرجه النسائي وابن ماجه ( ٢١٠٩ ) وأحمد ( ٤/ ١٣٦ ـ ١٣٧).

قلت: وإسناده صحيح.

٦ - حديث عبدالله بن عمرو، وله عنه طريقان:

الأولى: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مع التقديم والتأخير.

أخرجه النسائي ( ٢/ ١٤١) وابن ماجه ( ٢١١١) والبيهقي ( ٣٠/١٠ ـ ٣٣/١) واللفظ للنسائي ، ٣٤) والطيالسي ( ٢٢٥٩ ) وأحمد ( ٢/ ١٨٥ ، ٢١١ ، ٢١٢) واللفظ للنسائي ، ولفظ الآخرين :

« فليدعها ، وليأت الذي هو خير ، فإن تركها كفارتها»

وهو منكر بهذا اللفظ، والصواب الأول وإسناده حسن ويؤيده:

الطريق الأخرى: عن مسلم بن خالد الزنجي حدثنا هشام بن عروة عن البيه عن عبدالله بن عمر و به مثل لفظ الكتاب.

أخرجه ابن حبان (۱۱۸۰) وأحمد (۲/۲۰۲)

قلت : وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات، رجاله ثقات غير الزنجي هذا قال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق كثير الأوهام ».

٧ - حديث عائشة: يرويه محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ثنا هشام بن
 عروة عن أبيه عنها قالت:

« كان رسول الله ﴿ إذا حلف على يمين لا يحنث، حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: لا أحلف على يمين ، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفرت عن يميني، ثم أتيت الذي هو خير ».

أخرجه ابن حبان ( ۱۱۷۹ ) والحاكم ( ۲۰۱/۶ ) وقال:

« صحيح على شرط الشيخين ».

قلت: الطفاوي: لم يخرج له مسلم، ثم هوفيه كلام، وفي « التقريب»: «صدوق يهم».

فمثله يمكن تحسين حديثه. والله أعلم.

٨ ـ حديث أذينة ، يرويه عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه به مثل لفظ الكتاب.
 أخرجه الطيالسي (١٣٧٠): حدثنا سلام عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، ولولا أن أبا إسحاق وهو السبيعي مدلس وكان اختلط لكان صحيحاً، وسلام هو أبو الأحوص وقد رواه عنه الطبراني أيضاً في « الكبير» (١/٤٤/٢) من طرق عنه. وكذلك رواه البغوي وابن شاهين وابن السكن وأبوعروبة وغيرهم من طرق عن أبي الأحوص كما في « الإصابة» (١/ ٢٤).

۲۰۸۰ – (عن ابن عمر قال: ﴿ إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق – يعني : المؤلي – » رواه البخارى )٢/ ٢٦١.

قال: ويذكر ذلك عن عثمان وعلى وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم﴾

صحیح . أخرجه مالك ( ١٨/٥٥٦/٢ ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول :

« أيما رجل آلى من امرأته ، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهـر وُقِفَ حتى يطلق أو يفيء ، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف» .

ومن طريق مالك أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٦٩ ) وكذا الشافعي ( ١٦٦٣ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٧٧ ) .

وأما الآثار التي علقها البخاري ، فهي صحيحة كلها :

أما أثر عثمان فوصله الشافعي ( ١٦٦٦) ومن طريقه البيهقي وابن أبي شيبة ( ٢/١١٠/٧) عن حبيب بن أحمد في « مسائل أبيه » (٣١٨) عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس:

« أن عثمان رضي الله عنه كان يوقف المولي » .

ورجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن حبيباً كان مدلساً ، وأعلُّه الحافظ بالإنقطاع فقال في « الفتح » ( ٣٧٨/٩ ) :

« وفي سماع طاوس من عثمان نظر ، لكن قد أخرجه إسماعيل القاضي في « الأحكام » من وجه آخر منقطع عن عثمان أنه كان لا يرى الإيلاء شيئاً وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف (١) ، ومن طريق سعيد بن جبير عن عمر نحوه . وهذا منقطع أيضاً ، والطريقان عن عثمان يعضد أحدهما الآخر .

وقد جاء عن عثمان خلافه ، فأخرج عبد الرزاق والدارقطني من طريق عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان وزيد بن ثابت : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة بائنة ، وقد سئل أحمد عن ذلك ؟ فرجح رواية طاوس » .

قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً (٧/ ٢/١٠٩) من طريق عطاء الخراساني به وعطاء هو ابن أبي مسلم الخراساني ضعيف قال الحافظ في « التقريب »: « صدوق يهم كثيراً ، ويرسل ويدلس ».

فهذا يؤيد ما رجحه أحمد لأن إسناد رواية طاوس أصح من هذا ، ولها شاهد ، دون هذا.

وأما أثر على فوصله الشافعي ( ١٦٦٥ ) وعنه البيهقي وابن أبي شيبة والدارقطني (٤٥١) عن عمرو بن سلمة بن خَرب قال:

« شهدت علياً رضي الله عنه أوقف المولي » .

قلت: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر و بن سلمة بن (١) قلت: وكذلك أخرجه البيهقي (٧/ ٣٧٧) من طريق عمر بن الحسين عن القاسم أن عثمان كان لا يرى . . .

خَرِب بفتح المعجمة وكسر المهملة وهو ثقة كما في « التقريب » ، وصحح إسناده في « الفتح » .

وأخرجه البيهقي وكذا ابن أبي شيبة وعنه عبد الله بن أحمد في « مسائل أبيه » ( ص ٣١٨ ) سعيد بن منصور من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي قال :

« شهدت علياً رضي الله عنه أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر ، قال : فوقفه في الرحبة إما أن يفيء ، وإما أن يطلق » .

وقال البيهقي :

« هذا إسناد صحيح موصول ».

وكذلك صححه الحافظ.

وأما أثر أبي الدرداء فوصله البيهقي ( ٧/ ٣٧٨) وكذا ابن أبي شيبة يراسهاعيل القاضي من طريق سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء قال :

« في الإيلاء يوقف عند انقضاء أربعة أشهر ، فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء » .

قال الحافظ:

« وسنده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء » .

وأما أثر عائشة فوضله الشافعي ( ١٦٦٧ ) والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال:

« كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكر لها الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خسة أشهر ، لا ترى ذلك شيئاً حتى يوقف ».

وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي مليكة قال : سمعت عائشة تقول : « يوقف المولى » .

وإسناده حسن ، وهو على شرط مسلم .

وأما الأثر عن اثني عشر رجلاً من الصحابة ، فوصلها البخاري في « التاريخ » وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٧٦ ـ ٣٧٧ ) من طريق ثابت بن عبيد مولى لزيد ابن ثابت عن اثني عشر من أصحاب رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ ﴿ اللهُ ال

« الإيلاء لا يكون طلاقاً حتى يوقف».

وإسناده صحيح على شرط البخاري في « صحيحه ».

وأخرجه الدارقطني ( ٤٥١ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٧٧ ) من طريق سهيل ابن أبي صالح عن أبيه أنه قال :

« سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله ﴿ عَنْ الرجل يؤلي ؟ قالوا : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق » . وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وله طريق ثالثة بنحوه يأتي لفظه في الكتاب . وعزاه الحافظ للشافعي من الطريق الأولى ، وهو من أوهامه رحمه الله تعالى.

۲۰۸٦ – (عن سليان بن يسار قال « أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﴿ عَلَيْ ﴾ كلهم يوقفون المؤلي » رواه الشافعي والدارقطني ) ٢/ ٢٦١.

صحيح . أخرجه الشافعي ( ١٦٦٤): أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى ابن سعيدعن سليان بن يسار قال : فذكره . وبهذا الإسناد أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/١١٠/٧). وأحمد في « مسائل ابنه عنه » ( ٣١٩) .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الدارقطني ( ٤٥١ ) من طريق علي بن حرب نا سفيان به .

# كتاب الظِّمار

٣٠٨٧ ـ (حديث : « نزلت الآيات ( . . . وإنهم ليقولون منكراً من القول و زوراً . . . ) في خويلة بنت مالك بن ثعلبة حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت فجاءت تشكوه إلى رسول الله ﴿ وَتَجادله فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك فها برحت حتى نزل القرآن » رواه أبو داود وصححه ) ٢٩٢/٢.

هذا لفظ أبي داود ، ثم ساقه من طريق أخرى عن ابن إسحاق بهذا

#### الإسناد نحوه إلا أنه قال:

« والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً ». وقال أبو داود :

« وهذا أصح من حديث يحيى بن آدم » .

يعنى المتقدم بلفظ:

« والعرق ستون صاعاً ».

قلت : وما رجحه أبو داود من العددين أقرب الى الصواب ، ولكن ذلك ليس معناه أن إسناد الحديث صحيح كما هو معلوم عند العارفين بهذا العلم الشريف.

فقول المصنف رحمه الله « رواه أبوداود وصححه » ليس كما ينبغي ، وكيف يصححه وفيه معمر بن عبدالله بن حنظلة ، وهو مجهول ، قال في « الميزان » :

« كان في زمن التابعين ، لا يعرف ، وذكره ابن حبان في « ثقاته » . قلت : ما حدث عنه سوى ابن إسحاق بخبر مظاهرة أوس بن الصامت » .

وقال الحافظ في « التقريب »:

« مقبول » . يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث كما نصّ عليه في المقدمة ، ومع ذلك ، فقد حسن إسناد حديثه هذا في « الفتح » ( ٣٨٢/٩ ) :

قلت : وقد ذكر البيهقي له شاهداً من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار :

« أن خويلة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت ، فتظاهر منها ، وكان به لمم ، فجاءت رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴿ . . . » الحديث.

وليس فيه ذكر العرق. وقال البيهقي:

« هذا مرسل وهو شاهد للموصول قبله . والله أعلم » .

قلت : وله شاهد آخر مرسل أيضاً عن صالح بن كيسان .

أخرجه ابن سعد في « الطبقات » ( ٨/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦ ) وإسناده صحيح.

وشاهد ثالث موصول مختصر ، من طريق تميم بن سلمة السلمي عن عروة قال : قالت عائشة رضى الله عنها :

« تبارك الذي وسع سمعه كل شيء ، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ، ويخفى على بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ويخفى على بعضه ، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ويخفى الله أكل شبابي ، ونثرت له بطني ، حتى إذا كبرت سني ، وانقطع له ولدي ظاهر مني ، اللهم إني أشكو إليك ، قالت عائشة : فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات (قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها) ، قال : وزوجها أوس بن الصامت » .

أخرجه ابن ماجه ( ۲۰۲۳ ) والحاكم ( ۲/ ٤٨١ ) وقال :

« صحيح الإسناد » . ووافقه الذهبي ، وهـ وكما قالا ، وأصله في « البخاري » ، والنسائي ( ١٠٣/٢ ـ ١٠٤ ) .

وجملة القول أن الحديث بهذه الشواهد صحيح. والله أعلم.

۲۰۸۸ ـ ( في المتفق عليه عن ابن عباس قال: « إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها » ) ۲۳/۲

صحیح . أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٦٢ ) ومسلم ( ٤/ ١٨٤ ) وكذا ابن ماجه ( ٢٠٧٣ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٥٠ ) وأحمد ( ١/ ٢٢٥ ) من طريق يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عنه .

وأخرجه أحمد من طريق يحيى بن كثير عن عكرمة أن عمر كان يقول:

« في الحرام عين يكفرها ».

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين عكرمة وعمر .

٢٠٨٩ ـ (روى الأثرم بإسناده عن عائشة بنتطلحة أنها قالت:
 « إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي : فسألت أهل المدينة
 فرأوا أن عليها الكفارة » وروى سعيد: « أنها استفتت أصحاب رسول الله

﴿ وَهُمْ يُومِئُذُ كُثَيْرُ فَأَمْرُوهَا أَنْ تَعْتَقَ رَقَبَةً وَتَتَزُوجُهُ فَتَزُوجُتُهُ وَأَعْتَقَتَ عَبِداً » ) .

#### فصل

• ٢٠٩٠ ـ (قول عمر رضي الله عنه في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي ثم تزوجها . قال: عليه كفارة الظهار » . رواه أحمد ) . ٢/ ٢٦٥

ضعیف أخرجه مالك في « الموطأ » (7 / 000 / 7) عن سعید بن عمرو بن سلیم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها ، فقال القاسم بن محمد :

« إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها ، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات ، لكن القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

۲۰۹۱ ـ (حدیث سلمة بن صخر وفیه: « ظاهرت من امرأتي حتی ینسلخ شهر رمضان وأخبر النبي ﴿ الله أنه أصاب فیه فأمره بالكفارة » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ) .

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢٢١٣ ) والترمذي ( ١/ ٢٢٥ ، ٢٢٦/٢) وكذا الدارمي ( ٢/ ١٦٣ ـ ١٦٤ ) وابن ماجه ( ٢٠٦٢ ) وابن الجارود ( ٧٤٤ ) والحاكم ( ٢٠٣/٢ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٩٠ ) وأحمد ( ٤/ ٣٧ ) من طرق عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمر و بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي قال :

«كنت امرأً قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري ، فلما دخل

رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان ، فرقاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً ، فأتتابع في ذلك حتى يدركني النهار ، وأنا لا أقدر على أن أنزع ، فبينا هي تخدمني إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي ، فأحبرتهم خبري وقلت لهم : انطلقوا معي إلى النبي ﴿ عَلَيْكُ \* فأحبره بأمري ، فقالوا : لا والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن ، أو يقــول فينــا رسول الله ﴿ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْنَا عَارِهَا ، وَلَكُنَّ اذْهُبُ أَنْتُ فَاصِنْعُ مَا بِدَا لك ، قال : فخرجت فأتيت النبي ﴿ فَاللَّهِ ﴾ فأحبرته حبري ، فقال لي : أنت بذاك ؟ فقلت : أنا بذاك ، فقال : أنت بذاك ؟ فقلت : أنا بذاك ، فقال : أنت بذاك؟ قلت : نعم ها أنا ذا فأمض في حكم الله عز وجل ، فإني صابر له ، قال : اعتق رقبة ، قال : فضربت صفحة رقبتي بيدي ، وقلت : لا والذي بعثك بالحق ، ما أصبحت أملك غيرها ، قال : فصم شهرين ، قال : قلت : يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام ؟ قال : فتصدق ، قال : فقلت : والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشاء مالنا عشاء . قال : اذهب الى صاحب صدقة بني زريق ، فقل له : فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً ، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك . قال : فرجعت الى قومي فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ، ووجدت عند رسول الله ﴿ السعة والبركة ، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها لي ، فدفعوها إلى ».

وقال الحاكم :

« حديث صحيح على شرط مسلم ». ووافقه الذهبي.

وفيا قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم ، ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة . وفيه عند البخاري علة أخرى ، فقال الترمذي عقبه :

« هذا حديث حسن ، قال محمد ( يعني البخاري ) : سليان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر » .

وبهذا الإنقطاع أعله عبد الحق كما ذكر الحافظ في « التلخيص »

(٣/ ٢٢١ ) . ومع ذلك حسن إسناده الحافظ في « الفتح » ( ٩ / ٣٥٧ ـ البهية ) .

وقد تابعه بكير بن الأشج عن سليان بن يسار:

« أن رجلاً من بني زريق يقال له : سلمة بن صخر ، فذكر الحديث على الحتصار ، وقال في آخره : قال : فأتي رسول الله ﴿ بَمُ بَمُ فَأَعُلَانِي إِياه ، وهو قريب من خسة عشرصاعاً ، فقال : تصدق بهذا ، قال : يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلى ؟ فقال رسول الله ﴿ يَعْهُ :

« كله أنت وأهلك ».

أخرجه ابن الجارود ( ٧٤٥ ) وأبو داود ( ٢٢١٧ ).

قلت : وهذا مرسل صحيح الاسناد ، وهو يؤيد قول البخاري أن سليمان ابن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر . والله أعلم .

لكن يشهد له رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبى سلمة:

« أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه الحديث نحوه وفيه:

« وقال : فأتي النبي ﴿ يَهِ ﴿ بعـرق فيه خمسة عشر صاعـاً أو ستـة عشر صاعاً ، فقال : تصدق بهذا على ستين مسكيناً » .

أخرجه الترمذي (١/ ٢٢٥ ـ ٢٢٦) والحماكم (٢/ ٢٠٤) والبيهقي الخرجه الترمذي : « حديث حسن » . وقال الترمذي : « حديث حسن » . وقال الحاكم :

الا صحيح على شرط الشيخين ». ووافقه الذهبي.

قلت: بل هو مرسل ظاهر الإرسال، وقد أشار الى ذلك البيهقي وقال: « ورواه شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمةعن سلمة بنصخر:

« أن رسول الله و الله و أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشرصاعاً ، فقال : أطعمه ستين مسكيناً ، وذلك لكل مسكين مدا » .

ثم ساق إسناده الى يحيى به .

وله شاهد من حديث ابن عباس:

« أن رجلاً أتى النبي ﴿ عَلَيْهُ قد ظاهر من امرأته فوقع عليها ، فقال : يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي ، فوقعت عليها قبل أن أكفّر ، فقال : وما حملك على ذلك يرحمك الله ؟ قال : رأيت خلخالها في ضوء القمر ! قال : فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به » .

أخرجه أبو داود ( ۲۲۲۳ ) والنسائي ( ۱۰۳/۲ ) والترمذي ( ۱/ ۲۲۰ ) وابن ماجه ( ۲۰۶۷ ) وابن الجارود ( ۷٤۷ ) والجيهقي ( ۲۰۲۸ ) وابن الجارود ( ۷۶۷ ) والجيهقي ( ۳۸۹ ) من طرق عن الحكم بن أبان عن عكرمة عنه . وقال الترمذي :

« حديث حسن غريب صحيح » .

قلت: الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه ، وفي « التقريب » : « صدوق عابد ، وله أوهام » .

قلت : وحسن إسناده في « الفتح » ( ٣٥٧/٩ للطبعة البهية ) . وبالجملة فالحديث بطرقه وشاهده صحيح . والله أعلم .

۲۰۹۲ \_ ( قوله ﴿ يَقِيْقُ ﴾ « . . . فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به » رواه أهل السنن وصححه الترمذي ) ۲/۲۹۲ .

حسن . وهو من حديث ابن عباس ، وتقدم تخريجه آنفاً ، وبيان ما في إسناده من الضعف.

لكن له طريق أخرى عن ابن عباس يرويه إسهاعيل بن مسلم عن عمرو ابندينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما . « أن رجلاً ظاهر من امرأته فرأى حلخالها في ضوء القمر ، فأعجبه ، فوقع عليها فأتى النبي ﴿ عَلَيْهِ ﴾ فذكر ذلك له ، فقال : قال الله عز وجل ( من قبل أن يتاسا ) ، فقال : قد كان ذلك ، فقال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ : أمسك حتى تكفّر » .

أخرجه الحاكم ( ٢/٤/٢ ) والبيهقي ( ٧/ ٣٨٦ ).

وإسهاعيل بن مسلم وهو المكي البصري ضعيف.

ويشهد له حديث سلمة بن صخر الزرقي قال:

« تظاهرت من امرأتي ، ثم وقعت بها قبل أن أكفر ، فسألت النبي ﴿ يَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هكذا مختصراً أخرجه الترمذي ( ٩/ ٢٢٥ ) وأحمد ( ٣٧/٤ ) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عنه .

قلت : وهذا إسناد ضعيف كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله.

#### فصل

۲۰۹۳ - (حديث « وإنما لكل امرى ما نوى » ).

صحیح . وقد مضی ( ۲۲ ).

ضعيف . وتقدم تخريجه وبيان علته قبل حديث ، وقد صححنا هناك أصل الحديث لشواهده ، وليس في شيء منها قول سلمة : « وهل أصت . . . » ، ولذلك لم نصححه .

٧٠٩٥ - (حديث « أمر ﴿ أَوْسَ بن الصامت بالإطعام حين قالت امرأته : إنه شيخ كبير ما به من صيام » ).

حسن . وسبق تخريجه ( ٢٠٨٧ ) وأن إسناده ضعيف ، لكن ذكرنا له هناك شاهداً مرسلاً عن عطاء بن يسار ، وفيه هذا القدر الذي أورده المصنف هنا ، فهو به حسن . والله أعلم.

٧٠٩٦ ـ (روى أحمد عن أبي يزيد المدني قال: «جاءت امرأة من بني بياضة بنصف وسق شعير، فقال رسول الله ﴿ للمظاهر: أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مِدّ بُرِّ » ) ٢٦٨/٢.

ضعيف . وإن كنت لم أقف على إسناده ، فإنه ليس في « مسنده » ، فلينظر في أي كتاب أخرجه ، هو ضعيف لأن أبا يزيد المدنى تابعي فحديثه مرسل.

۲۰۹۷ \_ (حديث « إنما الأعمال بالنيات . . . » ) . صحيح . وقد مر (۲۲)

## كتاسب اللِّعان

۱۰۹۸ – (حدیث: عن ابن عباس أن هلال بن أمیة قذف امرأته فقال النبي ﴿ البینة و إلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولینزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت ﴿ والذين يرمون أز واجهم. . . ﴾ ، رواه البخاري ۲/ ۲۲۹

صحیح . أخرجه البخاري ( ۲/ ۱۰۹ ، ۳/ ۲۹۱ ) وكذا أبـو داود ( ۲۲۰۶ ) والترمذي ( ۲/ ۲۰۲ ) وابن ماجه ( ۲۰۲۷ ) والبيهقي ( ۳۹۳/۷ \_ ۳۹۶ ) من طريق هشام بن حسان قال : حدثنا عكرمة عن ابن عباس :

«أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي و بشريك بن سحاء ، فقال النبي و بشريك بن سحاء ، فقال النبي و بشريك بن سحاء ، على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي و بشري يقول : البينة و إلا حد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، وأنزل عليه (والذين يرمون أزواجهم ) فقرأ حتى بلغ (إن كان من الصادقين ) ، فانصرف النبي و بشري فأرسل إليها ، فجاء هلال فشهد ، والنبي و بشري يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ، ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة وقفوها ، وقالوا الها موجبة - قال ابن عباس - فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، فقال النبي و بشري المنصورة الخان جاءت

به أكحل العينين ، سابغ الأليتين خَدَلَّج الساقين فهو لشريك بن سحاء ، فجاءت به كذلك ، فقال النبي ﴿ الله لكان لي ولها شأن » .

وقال الترمذي :

« هذا حدیث حسن غریب من حدیث هشام بن حسان . وهکذا روی عباد بن منصور هذا الحدیث عن عکرمة عن النبی هی ، وروی أیوب عن عکرمة مرسلاً لم یذکر فیه عن ابن عباس » .

قلت : ورواية عباد بن منصور أخرجها أبو داود ( ٢٢٥٦ ) والـطيالسي ( ٢٦٦٧ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٣٩٤ ) مطولا .

وعباد فيه ضعف.

وله طريق آخر عن ابن عباس ، يرويه القاسم بن محمد عنه أنه قال :

« ذكر التلاعن عند رسول الله و ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ، ثم انصرف ، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلاً ، فقال عاصم : ما ابتليت بهذا إلا لقولي ، فذهب به إلى رسول الله و ، فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ، وكان ذلك الرجل مصفراً قليل اللحم ، سبط الشعر ، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خد لا آدم كثير اللحم ، فقال رسول الله و : اللهم بين ، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : عندها ، فلاعن رسول الله و ، بنها ، فقال رجل لابن عباس في المجلس : أهي التي قال رسول الله و ، فقال و رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه ؟ فقال ابن عباس : لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء » .

أخرجــه مسلـــم ( ٤/ ٢٠٩ ـ ٢١٠ ) والنسائــي ( ٢/ ١٠٥ ـ ٢٠٠ ) والطحاوي ( ٢/ ٥٠٩ ) وأحمد ( ١/ ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، ٣٥٧ ، ٣٦٥ ) .

وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك بنحوه.

أخرجه مسلم والنسائي والطحاوي.

 $\mathbf{7.99} - \mathbf{7.99} - \mathbf{7.99} = \mathbf{6}$  ان هلالاً جاء فشهد ثم قامت فشهدت  $\mathbf{8}$  .

صحيح . وهو قطعة من الحديث الذي قبله .

• ۲۱۰۰ - (قال سهل: «فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي ﴿ الله الله عند النبي ﴾ ) رواه الجماعة إلا الترمذي .

صحيح . أخرجه البخاري (٣/ ٤٥٩ ـ ٤٦٠ ، ٤٧٤ ) ومسلم (٤/ ٥٠٠ ) وكذا مالك (٢/ ٥٦٦ / ٣) وعنه الشافعي (٢٠٥١ ) وكذا أبو داود (٢٠٤٠ ) والنسائي (٢/ ١٠٠ ) والدارمي (٢/ ١٥٠ ) وابسن ماجه (٢٠٦٦ ) والطحاوي (٢/ ٢٠ ) وابن الجارود (٢٥٠ ) والبيهقي (٧/ ٣٩٨ ، ٣٩٨ - ٢٠١ ) وأحمد (٥/ ٣٠٠ - ٣٣١ ، ٣٣٢ ، ٣٣٧ ) من طرق عن الزهري أن سهل بن سعد الساعدي أخبره:

«أن عويمر العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم! أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﴿ فَهُ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﴿ فَهُ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من وسول الله ﴿ فَهُ ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر ، فقال : يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﴿ فَهُ ؟ فقال عاصم : لم تأتني بخير ، قد كره رسول الله ﴿ أَنَّ الله الله عنها ، قال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها ، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﴿ وسط الناس ، فقال : يا رسول الله فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﴿ وسط الناس ، فقال : يا رسول الله في قائب وجد مع امرأته رجلاً ، أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، قال سهل : فالاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله فيك فلما فرغا ، قال عويمر : كذبت فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله فيك فلما فرغا ، قال عويمر ، وكذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثاً ، قبل أن يأمره رسول الله فيك . قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين » .

وزاد مسلم في رواية :

« ففارقها عند النبي ﴿ فَقَالَ النبي النبي ﴿ فَقَالَ النبي النبي النبي النبي ﴿ فَقَالَ النبي النبي ﴿ فَقَالَ النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي ﴿ فَقَالَ النبي النبي

وزاد أبو داود في رواية وكذا البيهقي ( ٧/ ١٠٠)

« قال سهل : حضرت هذا عند رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ ، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينها ثم لا يجتمعان أبداً ».

أخرجه من طريق عياض بن عبد الفهري وغيره عن ابن شهاب به.

وعياض هذا فيه لين كها قال الحافظ في « التقريب » ، والغير الذي تابعه لم يسم فهو مجهول . ثم قلت : لعله الزبيدي فقد أخرجه البيهقي من طريق أخرى عنه عن الزهري به . فصحت الرواية بذلك والحمدلله ، وله شواهد موقوفة تأتي برقم ( ٢١٠٥) .

وفي رواية أخرى لمسلم وكذا البخاري وأبي داود.

« قال سهل : فكانت حاملاً ، فكان ابنها يدعى إلى أمه ، ثم جرت السنة أنه يرثها ، وترث منه ، ما فرض الله لها ».

وزاد البخاري وأبو داود وابن ماجه وابن الجارود وأحمد :

« إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة ، فلا أراها إلا قدصدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعينَ ذا أليتين ، فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك ».

وفي رواية لأبي داود:

وإسناده صحيح.

وفي أخرى له وكذا أحمد:

« أن النبي ﴿ قَالَ لَعَاصِم بن عَدِي : أَمْسَكُ المُرَأَةُ عَنْدُكُ حَتَّى تَلَدُ » .

وإسناده جيد.

زاد أحمد :

« فلما وقع أخذته الي فاذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير ، ثم أخذت بفقميه ، فاذا هو أحيمر مثل النبقة ، واستقبلني لسانه أسود مثل التمرة ، قال : فقلت: صدق الله ورسوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾».

صحیح. وهو من روایه أبي داود عن عباد بن منصور عن عكرمه عن ابن عباس به ، وأخرجه البخاري وغیره من طریق أخرى عن عكرمة ، ومسلم وغیره من طریق أخرى عن ابن عباس نحوه كها سبق بیانه قبل حدیثین.

٢١٠١/١ ( وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر المتلاعنين :
 « ثم أمر به فأمسك على فيه ، ووعظه . إلى أن قال : ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها . . . الحديث » ). ص ٢٧١

أخرجه أبو داود ( ۲۲۵۰ ) والنسائي ( ۲/ ۱۰۹ ) والبيهقي ( ۷/ ۲۰۵ ) والحميدي ( ۵۱۸ ) عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس :

« أن النبي ﴿ إِنْ مَا رَجِلاً حَيْنَ أَمْرِ الْمُتَلَاعَنِينَ أَنْ يَتَلَاعِنَا ـ أَنْ يَضْعَ يَدُهُ عند الخامسة على فيه ، وقال : إنها موجبة ».

وهـذا سنـد صحيح ، وأمـا في المرأة فلــم أقفعليه ، وذكر الحافــظ (٣/ ٢٣٠ ) نحوه.

### فصل

٢٦٠٠ \_ ( قول ابن عباس في حديثه : « ففرق رسول الله ﴿ﷺ﴾ بينهما » ). ٢٧٣/٢.

صحيح . وهو قطعة من الحديث الذي سبقت الإشارة اليه قبله .

وله شاهد من حديثابن عمر قال:

« لاعن رسول الله ﴿ بين رجل من الأنصار وامرأته ، وفرق بينها ».

أخرجه البخاري ومسلم والشافعي ( ١٦٧٢ ) وابــن الجـــارود ( ٧٥٤ ، ٧٥٥ ).

٣١٠٣ ـ ( في حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعنا عند النبي وي حديث عليها يا رسول الله إن أمسكتها . فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره النبي وي الله » ) متفق عليه .

صحبيح . وتقدم تخريجه ، وذكرنا له بتمامه قبل حديثين.

٢١٠٤ - (قول سهل: «مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعا أبداً ») رواه الجوزجاني ٢٧٣/٢

صحيح . وقد أخرجه أبو داود خلافاً لما يوهمه تخريج المصنف ، وسبق بيان صحته تحت الحديث ( ٢١٠٠ ) .

٢١٠٥ - (قال عمر رضي الله عنه: « المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبداً » رواه سعيد). وعن علي وابن مسعود نحوه.

صحيح . أخرجه البيهقي ( ٧/ · ٤١ ) من طريق ابراهيم أن عمر بن الخطاب قال : فذكره.

قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع ، فإن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه .

ثم أخرجه من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي واثل عن عبد الله ، وقيس عن عاصم عن زر عن علي رضي الله عنه قالا:

« مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً ».

وقيس بن الربيع ضعيف. لكن يشهد له الحديث الذي قبله وسنده صحيح كما تقدم.

٢١٠٦ ـ (قـال النبــي ﴿ انظروهــا فَإِنْ جَاءَتُ بِهُ كَذَا وكذا . . . الحديث) ٢٦٣/٢.

صحیح . وهو قطعة من حدیث ابن عباس المتقدم ( ۲۰۹۸ ) ، وقد سقت لفظه بتامه هناك ، وله شاهد من حدیث سهل بن سعد ذكرته تحت حدیثه المتقدم (۲۱۰۰ ) .

### فص فيماً يلخوم النسب

٢١٠٧ – (روى الوليد بن مسلم: «قلت لمالك بن أنس: حديث عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل. قال مالك: سبحان الله!
 من يقول هذا ؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين »).
 ٢٧٤/٢

أخرجه البيهقي ( ٤٤٣/٧ ) من طريق أبي العباس أحمد بن محمد بن بكر بن خالد نا داود بن رشيد قال : سمعت الوليد بن مسلم يقول :

« قلت لمالك بن أنس: إني حدثت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. فقال: سبحان الله من يقول هذا؟! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق، وزوجها رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل بطن أربع سنين».

قلت : وهذا إسناد صحيح الى مالك ، رجاله كلهم ثقات ، وأبو العباس هذا ، وثقه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( ٤/ ٣٩٩ ) .

ثم روى البيهقي من طريقين عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة نا أبي نا المبارك بن مجاهد قال :

« مشهور عندنا امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين ، وكانت تسمى حاملة الفيل ».

ورجال هذا الإسناد ثقات غير المبارك بن مجاهد ، وقد ضعفوه ، سوى أبي حاتم فإنه قال : « ما أرى بحديثه بأساً » .

۲۱۰۸ ( حدیث « الولد للفراش وللعاهر الحجر » متفق علیه ) .
 صحیح .

٢١٠٩ - (حديث « واضربوهم عليهما لعشر وفرقموا بينهم في المضاجع » رواه أبو داود).

صحبح . وقد مضي ( ٧٤٧ ، ٢٩٨ ) .

### فصل

• ٢١١٠ - (حديث ان سعداً نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة ، فقال عبد بن زمعة : هو أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر » متفق عليه ) ٢/ ٢٧٥

صحيح . تقدم قبل حديث

1111 = ( قال عمر رضي الله عنه: « ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون ؟ ! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا  $(1000)^{1/2}$  رواه الشافعي في مسنده ) .

صحيح . أخرجه الشافعي ( ١٦١٨ ) : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبدالله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : فذكره .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>١) الأصل: (أنزلوا) وهو خطأ .

۲۱۱۲ ـ (حديث : « المسلمون عند شروطهم » ) ۲/ ۲۷٦. صحيح . وقد مضي .

# كِنْ بِلِعِيِّرَة

٢١١٣ ـ (قال ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين).

صحیح . أخرجه البخاري (٣/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨) ومسلم ( ٢٠١ / ٢٠١ ) ومالك ( ٢/ ٥٩ / ٨٦) والنسائي ( ٢/ ١١١ ) والترمذي ( ١/ ٢٢٤ ـ ٢٢٠ ) والدارمي ( ٢/ ١٦٥ ـ ١٦٦ ) وإبن الجارود ( ٧٦٢ ) والبيهقي ( ٧/ ٤٢٩ ) وأحمد ( ٣/ ٣١٢ ) من طريق أبي سلمة قال :

« جاء رجل إلى ابن عباس ، وأبو هريرة جالس عنده ، فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة ، فقال ابن عباس : آخر الأجلين ، قلت أنا: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة ، فأرسل ابن عباس غلامه كُريباً إلى أم سلمة يسألها ، فقالت :

قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى ، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخطبت ، فأنكحها رسول الله على ، وكان أبو السنابل فيمن خطبها » . والسياق للبخارى . وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

وفي رواية للنسائي بعد تلاوة أبي سلمة لآية الوضع: « فقال ( يعنى أبن عباس ) إنما ذلك في الطلاق » .

٢١١٤ – (حديث: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » متفق عليه)
 ٢٧٨ /٢ .

صحيح . وهـو من رواية جماعـة من أزواج النبي على وغيرهـن من النساء . وهن أم حبيبة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلمة ، وعائشة ، وحفصة امهات المؤمنين وأم عطية ، وأسهاء بنت عميس .

۱ ـ ۳ ـ حديث أم حبيبة وزينب وأم سلمة يرويها حميد بن نافع عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة قال: قالت زينب:

ا ـ « دخلت على أم حبيبة زوج النبي ، حين توفي أبوسفيان ، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره ، فدهنت منه جارية ، ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله على المنبر ( فذكر الحديث ) .

٢ ـ قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ، ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة ، غير أني سمعت رسول الله ﷺ : ( فذكره ) .

#### ٣ ـ قالت زينب سمعت أمى أم سلمة تقول:

«جاءت امرأة إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها ، وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال رسول الله على ، لا ، مرتين أو ثلاثاً ، كل ذلك يقول لا ، ثم قال : إنما هي أربعة أشهر وعشر ، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبَعرة على رأس الحول قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبَعرة ، على رأس الحول ، فقالت زينب : كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها ، دخلت حفشاً ، ولبست شرثيابها ، ولم تمس طيباً ، ولا شيئاً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به ، فقلها تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتعطي بَعرة فترمى بها ، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره » .

أخرجه مالك ( 7/790/10 ) وعنه البخاري ( 7/700/10 ) وكذا مسلم ( 1/700/10 ) والساق له وكذا أبو داود ( 1/100/10 ) والنسائي ( 1/100/10 ) والطحاوي ( 1/100/10 ) والبيهقي ( 1/100/10 ) والترمسذي ( 1/100/10 ) والطحاوي ( 1/100/10 ) والبيهقي ( 1/100/10 ) كلهم عن مالك به . وروى أحمد ( 1/100/10 ) عنه الحديث الثاني ، 1/100/10 وابن الجارود ( 1/100/10 ) عن شعبة عن حميد ابن نافع به الحديث الثالث . وأخرج الدارمي ( 1/100/10 ) وابن الجارود ( 1/100/10 ) من هذا الوجه الحديث الأول .

٤ - حديث عائشة رضي الله عنها ، يرويه الزهري عن عروة عنها مرفوعاً
 به .

أخرجه مسلم والنسائي والدارمي وإبن أبي شيبة في « المصنف» ( ٧/ ٤٤ ) وعنه ابن ماجه (٢٠٨٥) والطحاوي ( ٢/ ٤٤ ) وإبن الجارود ( ٧٦٤ ) وأحمد ( ٣/ ٣٧ ) من طريقين عن الزهري به دون قوله :

« أربعة أشهر وعشراً » .

وإنما هي عند الطحاوي فقط، وهي شاذة عندي من هذه الطريق.

حدیث حفصة ، ترویه صفیة بنت أبي عبید عنها به مثـل حدیث
 عائشة .

أخرجه مسلم وإبن ماجه ( ٢٠٨٦ ) والطحاوي والبيهقي وأحمد ( ٦٠٨٦ و ٢٨٨ و ٢٨٧ ) من طرق عن نافع عنها به . وزاد الطحاوي وأحمد :

« فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً » .

وقال الطحاوى :

« عن حفصة بنت عمر زوج النبي ﷺ أو عن عائشة » .

وهو رواية لمسلم وأحمد .

٦ ـ حديث أم عطية ، يرويه حفصة وهي بنت سيرين عنها به وزيادة :

« ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ، إلا ثوب عصب ، ولا تكتحل ، ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » .

أخرجه البخاري (٣/ ٤٨٢) ومسلم (٤/ ٢٠٠ - ٢٠٠ ) والسياق له . والنسائي (٢/ ١١٤) والدارمي (٢/ ١٦٧) وإبن ماجه (٢٠٨٧) والطحاوي (٢/ ٥٤) وإبن الجارود (٢٦٦) والبيهقي (٧/ ٤٣٩) وأحمد (٥/ ٥٥ و ٢/ ٤٠٨) من طرق عنها به .

وفي رواية للبخاري ( ٣٢٢/١ ) من طريق محمد بن سيرين قال :

« توفي إبن لأم عطية ، فلم كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت بها ، وقال : نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج » .

٧ ـ حديث أسهاء بنت عميس قالت:

« دخل على رسول الله ﷺ اليوم الثالث من قتل جعفر فقال :

« لا تحدى بعد يومك هذا ».

أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٩) واللفظ له والطحاوي (٢/ ٤٤) والبيهقي (٧/ ٤٣٨) من طريق محمد بن طلحة قال: ثنا الحكم بن عتيبة عن عبدالله بن شداد عنها.

وهذا إسناد جيد رجاله رجال الشيخين ، وأعله البيهقي بقوله :

« لم يثبت سماع عبدالله من اسهاء ، ومحمد بن طلحة ليس بالقوي » .

وتعقبه إبن التركماني ، ولعل الصواب معه . وعلى كل حال ففي الأحاديث المتقدمة ما يشهد له . والله اعلم .

« تضى المحد بإسناده عن زرارة بن أوفى قال : « قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق باباً أو أرخى حجاباً فقد وجب المهر ووجبت العدة » ) . ٢/ ٢٧٩

ضعیف . أخرجه البيهقي (٧/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦) من طریق سعید بن منصور ثنا هشیم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به . وقال :

« هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد روينهاه عن عمر وعلي موصولاً » .

قلت : وهو ثابت عنهما ، وقد روي مرفوعاً عن النبي ﷺ ، ولا يصح وقد خرجت ذلك كله في « الأحاديث الضعيفة » ( ١٠١٩ ) .

٢١١٦ – (عن أبي بن كعب «قلت : يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، للمطلقة ثلاثاً أو للمتوفى عنها ؟ فقال : هي للمطلقة ثلاثاً ، وللمتوفى عنها » رواه أحمد والدارقطني ) ٢/ ٢٨٠ .

ضعيف . أخرجه عبدالله بن أحمد في « زوائد المسند » ( ١١٦/٥ ) من طريق المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو عن أبي بن كعب به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل المثنى هذا قال في « مجمع الزوائد » (  $^{2}$  ) :

« رواه عبدالله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح ، وثقه إبن معين ، وضعفه الجمهور » .

وقال الحافظ أبن كثير في « تفسيره » :

« هذا حديث غريب جداً ، بل منكر ، لأن في إسناده المثنى بن الصباح ، وهو متروك الحديث بمرة . ولكن رواه إبن أبي حاتم بسند آخر ، فقال : حدثنا محمد بن داود السماني ثنا عمر و بن خالد يعني الحراني ثنا ابن لهيعة عن عمر و بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبى بن كعب :

أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله ﷺ: لا أدري أمشتركة أم مبهمة ؟ قال رسول الله ﷺ: أية آية ؟ قال : ( أجلهن أن يضعن حملهن ) المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : نعم » .

قلت : وكذا أخرجه ابس جرير في « تفسيره » ( 97/74 ) من طريق موسى بن داود عن ابن لهيعة به .

وإبن لهيعة ضعيف أيضاً .

ثم روى ابن جرير من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق عن أبي بن كعب قال :

« سألت رسول الله ﷺ عن ( اولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ؟ قال : أَجَلُ كل حامل أن تضع ما في بطنها » .

قال الحافظ ابن كثير:

« عبد الكريم هذا ضعيف ، ولم يدرك أبيًّا » .

وأخرج أحمد ( ٦/ ٣٧٥ ) من طريق ابن لهيعة أيضاً عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبى بن كعب قال :

« نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل ، فقلت : تَزَوَّجُ إذا وضعت ، فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر و لي : قد أمر رسول الله على سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت » .

(تنبيه): عزا المصنف الحديث لأحمد، وإنما هو عند ابنه عبدالله كها رأيت، وعزاه للدارقطني أيضًا وكذلك عزاه إليه السيوطي في « السدر » (٦/ ٢٣٥) ولابن مردويه أيضاً.

عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة . فطلقها تطليقة . ثم عقبة فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة . فطلقها تطليقة . ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت ، فقال: ما لها خدعتني خدعها الله ؟! ثم أتى النبي عليه فقال: سبق الكتاب أجله ، اخطبها إلى نفسها » رواه ابن ماجه ) ٢ / ٧ / ٧

صحيح . أخرجه إبن ماجه ( ٢٠٢٦ ) من طريق قبيصة بن عقبة ثنا

سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير بن العوام به .

قال البوصيري في « الزوائد » ( ق ١/١٢٧ ) :

« هذا إسناد رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، ميمون هو ابن مهران أبسو أيوب روايته عن الزبير مرسلة ، قاله المزى في ( التهذيب ) » .

قلت : قبيصة بن عقبة تكلموا في روايته عن سفيان وهو الثوري . قال حنبل : قال أبو عبدالله : كان يحيى بن آدم عندنا أصغر من سمع من سفيان . قال : وقال يحيى : قبيصة أصغر مني بسنتين . قلت : فها قصة قبيصة في سفيان ؟ فقال أبو عبدالله : كان كثير الغلط ، قلت : فغير هذا ؟ قال : كان صغيراً لا يضبط ، قلت : فغير سفيان ؟ قال : كان قبيصة رجلاً صالحاً ثقة لا بأس به ، وأي شيء لم يكن عنده ؟ يذكر أنه كثير الحديث » .

قلت : وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق ربما خالف . » .

قلت : إذا عرفت هذا فقد خالفه عبيد الله الأشجعي ، فقال : عن سفيان عن عمر و بن ميمون عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة أنها كانت تحت الزبير رضي الله عنه فجاءته وهو يتوضأ ، فقالت . . . الحديث .

أخرجه البيهقي ( ٧/ ٤٢١ ) . .

قلت: وعبيدالله هو ابن عبيد الرحمن الاشجعي، قال الحافظ:

« ثقة مأمون ، أثبت الناس كتاباً في الثوري » .

قلت: فإذاً هو أحفظ من قبيصة وأثبت منه في الثوري خاصة ، وقد خالفه في إسناده فجعله من مسند أم كلثوم بنت عقبة ، وليس من مسند الزبير ، وعلى هذا فقد اتصل الإسناد ، لأن أم كلثوم هذه متأخرة الوفاة عن الزبير ، فقد تزوجها عمر و بن العاص بعد أن طلقها الزبير ، وذكر البلاذري أنها كانت مع عمر و بمصر .

قلت: فالسند صحيح، والله أعلم

۲۱۱۸ ـ ( حدیث : « تدع الصلاة أیام أقرائها » رواه أبو داود ) . ۲۸۰/۲

صحيح . أخرجه أبو داود (  $7 \times 1$  ) معلقاً ووصله مسلم (  $1 \times 1 \times 1$  ) وأبو عوانة في ( صحيحه » (  $1 \times 1 \times 1 \times 1$  ) والنسائسي (  $1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1$  ) والطحاوي (  $1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1$  ) من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت :

« إن أم حبيبة كانت تستحاض ، فسألت النبي على ، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها » .

ولم يسق مسلم والطحاوي لفظه .

والحديث أعله أبو داود بعلة غير قادحة ، أجبت عنها في « صحيح أبي داود » ( 700 ) وله شاهد من طريق قتاده عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة به . علقه أبو داود وقال :

« لم يسمع قتادة من عروة شيئاً » .

وله شاهد آخر من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده مرفوعاً :

« المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي » .

﴾ أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف يغتفر في الشواهد ، وهو في « صحيح أبى داود » ( ٣١١ ) .

ويأتي له شاهد آخر في الكتاب بعد هذا .

۲۱۱۹ ـ (حديث : « إذا أتــى قرؤك فلا تصلي ، وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء » رواه النسائي ) ٢/ ٢٨٠

أخرجه النسائي ( ۱/ ٤٤ ـ ٥٥ و ٦٥ ) وكذا أبو داود ( ٢٨٠ ) وإبسن ماجه ( ٦٢٠ ) والبيهقي ( ١/ ٣٣١ ) وأحمد ( ٢/ ٤٢٠ و ٤٦٣ ) من طريق المنذر ابن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته :

« أنها أتت رسول الله ﷺ فشكت إليه الدم ، فقال لها رسول الله ﷺ : إنما ذلك عرق ، فانظري إذا أتاك . . . » الحديث . وقال النسائى :

« قد روي هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة ، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر » .

يعني سماع عروة من فاطمة . وعلة هذا الإسناد إنما هو المنذر هذا فإنـه مجهول . وقد أعل بغير ذلك ، والصواب ما ذكرت ، والتفصيل في « صحيح أبي داود » ( ٢٧١ ) .

وله شاهد من حديث أم سلمة .

« أنها استفتت النبي ﷺ لفاطمة بنت أبي حبيش ، فقال :تدع الصلاة قدر أقرائها ، ثم تغتسل وتصلي » .

أخرجه أبو داود « ۲۷۸ ) والدارقطني ( ۷٦ ) والبيهقي ( ٧٦ / ) وأحمد ( ٦/ ٣٢٣ - ٣٢٣ ) من طريق أيوب عن سليمان بن يسار عنها .

قلت : وإسناده صحيح . وقد اعل بما لا يقدح كما بينته في « صحيح أبي داود » ( ٢٦٤ ـ ٢٦٨ ) .

۲۱۲۰ ـ (قالت عائشة رضي الله عنها : « أمرت بريرة أن تعتد بثلاثحيض » رواه ابن ماجه ) .

صحيح . أخرجه ابن ماجه ( ٢٠٧٧ ) : حدثنا على بن محمد : ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : فذكره .

قلت: وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير على بن محمد ، وهو ثقة وله شيخان كل منهما يدعى على بن محمد أحدهما أبو الحسن الطنافسي مولى آل الخطاب ، والآخر القرشي الكوفي ، وكلاهما يروي عن وكيع ، ولذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا ، وإن كنت أميل إلى انه الأول ،

لأنه أشهر من الآخر ، فيتبادر عند الاطلاق أنه المراد . والله اعلم .

وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ١/١٢٩ ) :

« هذا إسناد صحيح رجاله موثقون ، رواه البزار في مسنده عن حميد بن الربيع عن أسيد بن زيد عن أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به ، وقال : لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر» .

۲۱۲۱ ـ (حديث ابن عمر مرفوعاً : «طلاق الأمة طلقتان ، وقرؤها حيضتان » رواه أبو داود ) .

ضعيف . والصواب وقفه على ابن عمر . وعزوه لأبي داود من حديثه خطأ ، فإنما أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد ضعيف أيضاً ، وسبق بيان ذلك برقم ( ٢٠٦٦ ) .

الم کان = ( قول عمر : « عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين » . رواه الأثرم ) = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( = ( =

صحيح . وتقدم تحت رقم ( ٢٠٦٧ )

۲۱۲۳ – (عن محمد بن يحيى بن حبان: «انه كانت عند جده أمرأتان: هاشمية وأنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع فمرت بها سنة ثم هلك ولم تحض، فقالت الأنصارية لم أحض، فاختصموا إلى عثمان فقضى لها بالميراث فلامت الهاشمية عثمان فقال: هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا \_ يعني: على بن أبي طالب رضي الله عنه » رواه الأثرم).

ضعيف . أخرجه أبن أبي شيبة في « المصنف» ( 1/179/1 ) ومالك ( 1/179/7 ) وعنه الشافعي ( 1798/7 ) وكذا البيهقي ( 179/7 ) من طريقين عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحيى بن

حبان لم يدرك جده ، ولد بعد وفاته بسنين .

ثم أخرجا من طريق ابراهيم عن علقمة بن قيس:

« أنه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهراً أو ثهانية عشر شهراً ، ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه ، فسأله ، فقال : حبس الله عليك ميراثها ، فورث منها » .

قلت : وهذا إسناد صحيح .

### فصل

٢١٢٤ ـ (خبر على رضي الله عنه : « أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهم ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر » رواه مالك .

صحيح . أخرجه في « الموطأ » ( ٢/ ٥٣٦/٧ ) وعنه الشافعي ( ١٥٩٧ ) والبيهقي ( ١/ ٤٤١ ) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليان بن يسار :

«أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها ، فنكحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها بالمخفقة ضربات ، وفرق بينها ، ثم قال عمر بن الخطاب :

«أيما أمرأة نكحت في عدتها ، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ، ثم كان الأخر خاطباً من الخطاب ، وإن كان دخل بها ، فرق بينهما ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الأخر ، ثم لا يجتمعان ابداً قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها » .

قلت : وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب ، وهومن طريق سلمان بن يسار منقطع لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين .

٢١٢٥ – (قال عمر: «أيما امرأة نكحت في عدتها ولم يدخل بها الذي تزوجها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، وكان خاطباً من الخطاب وإن دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبداً » رواه الشافعي .

صحيح . وهو الذي قبله بتمامه .

٢١٢٦ - (روي عن علي أنه قال : « إذا انقضت عدتها فهـو خاطب من الخطاب يعني : الزوج الثاني ـ فقال عمر : ردوا الجهالات الى السنة ورجع إلى قول علي » قاله في الكافي ) .

لم أره هكذا ، والشطر الأول منه قد صح عن عمر نفسه كما سبق في الذي قبله . وأخرج الشافعي ( ١٥٩٨ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٤١ ) من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي عُمر عن على رضي الله عنه :

« أنه قضى في التي تزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ، ولها الصداق بمــا استحل من فرجها ، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول ، وتعتد من الآخر » .

ورجاله ثقات ، لكن عطاء بن السائب كان اختلط .

لكن أخرجه البيهقي من طريق ابن جريج عن عطاء عن على .

قلت : وعطاء لا أدري إذا كان سمع من على أو لا،وكان عمره حين توفي على نحو ( ١٣ ) سنة .

### فصل

۲۱۲۷ \_ (حدیث : « لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر أن تحد علی میت فوق ثلاث لیال إلا علی زوج أربعة أشهر وعشراً » ) ۲/ ۲۸٥
 صحیح . ومضی برقم (۲۱۱٤) .

٢١٢٨ - (حديث : « . . . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثبوب
 عصب . . . » الحديث متفق عليه ) .

صحیح . وهو من حدیث أم عطیة ، وقد مضی تخریجه تحت الحدیث ( ۲۱۱٤ ) الحدیث (٥) .

٢١٢٩ ـ (عن أم سلمة مرفوعاً : « المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشـق ولا الحلي ولا تختضـب ولا تكتحـل » رواه النسائي ) .

صحيح . أحرجه النسائي ( ٢/ ١١٤ ) وكذا أبو داود ( ٢٣٠٤ ) وإبن الجارود ( ٧٦٧ ) والبيهقي ( ٧/ ٤٤ ) وأحمد ( ٣٠٢/٦ ) وأبو يعلى الموصلي في « مسنده » ( ق ٣٣١ ) وعنه إبن حبان ( ١٣٢٨ ) عن يحيى بن بكير قال : حدثنا إبراهيم بن طهمان قال : حدثني بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عنها .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد عزاه إليه في « الفتح الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الخاص الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الخاص الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله خطأ مطبعي ، فإنه عزاه في « الجامع الكبير » ولعله المعلم الكبير » ولعله المعلم المعلم الكبير » ولعله المعلم المعلم

لأحمد وأبي داود والنسائي والبيهقي وقال :

« وإسناده حسن ، وأخطأ إبن حزم قال : لا يصح لأجمل ابسراهيم بن طهمان فإنه ضعيف» . وإبراهيم هذا احتج به الشيخان ، وزكاه المزكون ، ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه ، وقد تابعه . . . » .

قلت : وتمام كلامه وقع فيه تحريف من الناسخ بحيث ضيع علينا مرامه .

· ٢١٣٠ - ( في حديث أم عطية : « ولا تمس طيباً » أخرجاه ) .

صحيح . وتقدم تخريجه تحت الحديث ( ٢١١٤ ) رقم الحديث (٥) .

۲۱۳۱ ـ (حديث فريعة وفيه : « . . امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . فاعتدت فيه أربعـة أشهـر وعشراً » رواه الخمسة وصححه الترمذي ) .

ضعيف . أخرجه مالك في « الموطأ » ( ١/٥٩١/٢) وعنه أبو داود ( ٢٣٠٠) وكذا الترمذي ( ٢٢٧/١) والدارمي ( ١٦٨/٢) والشافعي ( ١٠٠٤) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٣٤) كلهم عن مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان ـ وهي أخت أبي سعيد الخدري ـ أخبرتها :

« أنها جاءت إلى رسول الله على تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا ، حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم لحقهم ، فقتلوه ، قالت : « فسألت رسول الله على أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة ، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ، ولا نفقة ، قالت : فقال رسول الله على : نعم ، قالت : فانصرفت ، حتى إذا كنت في الحجرة ، ناداني رسول الله المح أمر بي فنوديت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ، فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشعر وعشراً . قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فاتبعه وقضى به » .

وأخرجه النسائي ( ١١٣/٢ ) وإبن ماجه ( ٢٠٣١ ) والبيهقي وأحمد ( ٢٠٣١ و ٤٢٠ و ٤٢١ ) وإبن أبي شيبة ( ٥/ ١٨٤ ) من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق به . بعضهم مطولاً وبعضهم مختصراً ، وليس عندهم قولها في آخر الحديث :

« فلم كان عثمان . . . » .

وقال الترمذي :

« هذا حديث حسن صحيح » .

قلت : ورجاله ثقات غير زينب هذه ، فهي مجهولة الحال لم يروعنها سوى اثنين ، ونقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال فيها : «مجهولة » . وأقره ، ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلي كها في « التلخيص » ( ٣/ ٢٤٠ ) فإنه قال :

« وأعله عبدالحق تبعاً لابن حزم بجهالة حال زينب » .

قال الحافظ:

« وتعقبه إبن القطان بأنه وثقها الترمذي»!

قلت: وكأنه اخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفي ما فيه مع ما عرف عن الترمذي من التساهل في التصحيح. ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه في « التقريب » فإنه قال: « مقبولة » يعني عند المتابعة ، فتأمل .

 $^{\circ}$  \ \frac{1177}{100} = ( عن سعيد بن المسيب قال : «  $^{\circ}$  تسوفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن » رواه سعيد ) .

أخرجه مالك ( ٢/ ٥٩١/٨ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٣٥ ) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب :

« أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن

الحج ».

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات على الخلاف في سياع سعيد من عمر.

النفحش » ) . ( قول ه ﷺ لعائشة : « إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » ) .

صحبيح . وقد ورد من حديث عائشة ، وسهل بن الحنظلية ، وأسامة ابن زيد، وعبدالله بن عمرو ، وجابر بن عبدالله ، وأبي هريرة .

١ ـ حديث عائشة يرويه مسروق عنها قالت :

« أتى النبي على ناس من اليهود ، فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم ، فقال : وعليكم ، قالت عائشة ، فقلت : وعليكم السام والذام ، فقال رسول الله أما سمعت ما الله على عائشة لا تكوني فاحشة ، قالت : فقلت : يا رسول الله أما سمعت ما قالوا : السام عليك ؟ قال : أليس قد رددت عليهم الذي قالوا ؟ قلت : وعليكم ، إن الله عز وجل لا يحبب الفحش ولا التفحش ، فنزلت هذه الآية (وإذا جاؤك حيوك بما لم يحيّك به الله ) حتى فرغ » .

أخرجه مسلم (٧/٥) وأحمد (٦/٠٣٠) من طريق الأعمش عن مسلم عنه .

وله في « المسنـد » ( ٦/ ١٣٤ ـ ١٣٥ ) طريق آخـر عن عائشـة به دون الآية .

وثالثة عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٥٥ ) بلفظ:

« إن الله لا يحب الفاحش المتفحش » . وسنده حسن .

٢ ـ حديث سهل بن الحنظلية ، يرويه قيس بن بشرالتغلبي قال : أخبرني أبي وكان جليساً لأبي الدرداء قال :

« كان بدمشق رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له ابن الحنظلية ، وكان رجلاً متوحداً قلما يجالس الناس ، إنما هو في صلاة ، فإذا فرغ فإنما هو في تسبيح

وتكبير حتى يأتي أهله ، فمر بنا ، ونحن عند أبي الدرداء ، فقال له أبو الدرداء : كلمة تنفعنا ولا تضرك . . . فقال : سمعت رسول الله على يقول :

« إنكم قادمون على إخوانكم ، فأصلحوا رحالكم ، وأصلحوا لباسكم ، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » .

أخرجه أبو داود ( ۱۸۰٪ ) والحاكم ( ۱۸۳٪ ) وأحمد ( ۱۸۰٪ ) من طريق هشام بن سعد عن قيس بن بشر ، وقال الحاكم : « صحيح الإسناد» . ووافقه الذهبي .

كذا قالا ، وقيس بن بشرعن أبيه قال الذهبي نفسه في « الميزان » .

«لا يعرفان ».

فأنى للحديث الصحة!

٣ ـ حديث أسامة بن زيد يرويه سليم مولى ليث ، وكان قديما قال :

« مر مروان بن الحكم على أسامة بن زيد ، وهو يصلي ، فحكاه مروان فقال أسامة : يا مروان سمعت رسول الله عليه يقول : فذكره بلفظ :

« إن الله لا يحب كل فاحش متفحش».

أخرجه أحمد ( ٢٠٢/٥ ) عن أبي معشرعن سليم به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف من اجل أبي معشر واسمه نجيح السندي وهو ضعيف وسليم مولى ليث لا يعرف كما في « التعجيل » .

وله طريق أخرى ، يرويه محمد بن إسحاق عن صالح بن كيسان عبيد الله ابن عبدالله قال:

« رأيت اسامة بن زيد يصلي عند قبر النبي على ، فخرج مروان بن الحكم فقال : تصلي إلى قبره ، فقال : إني أحبه ، فقال له قولاً قبيحاً ، ثم أدبر فانصرف أسامة بن زيد ، فقال له : يا مروان إنك آذيتني ، وإني سمعت رسول الله على يقول :

« إن الله يبغض الفاحش المتفحش . وإنك فاحش متفحش » .

ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه .

وله طريق ثالثة عن محمد بن أفلح عن أسامة بن زيد مرفوعاً به دون القصة . أخرجه الخطيب في « التاريخ » ( ١٨٨/١٣ ) .

٤ ـ حديث عبدالله بن عمرو ، وله عنه طريقان :

الأولى: عن أبى كثير الزبيدي عنه به .

أخرجه أحمد ( ٢/ ١٥٩ و ١٩١ و ١٩٥ ) .

قلت : ورجاله ثقات غير أبي كثير الزبيدي قال الذهبي :

« ما حدث عنه سوى عبدالله بن الحارث الزبيدي وثقه العجلي والنسائي » .

وَالْأَخْرَى : عن أبي سبرة عنه .

أخرجه أحمله ( ١٦٢/٢ ) .

قلت: ورجاله ثقات أيضاً غير أبي سبرة والظاهر أنه النخعي الكوفي قال إبن معين: لا اعرفه. ثم رأيته في « المستدرك » ( ١/ ٧٥ و٤/ ٥١٣ ) من طريق أحمد وغيره فقال: « أبي سبرة بن سلمة الهذلي » ولم أجد له ترجمة ثم قال: «صحيح الإسناد»! ووافقه الذهبي.

قلت : فهو يتقوى بالطريق الذي قبله . والله اعلم .

حديث جابر يرويه الفضل بن مبشر الأنصاري عنه مرفوعاً بلفظ عائشة
 في الطريق الثالثة وزاد :

« ولا الصياح في الأسواق » .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ٣١٠ ) . والفضل هذا فيه لين

٦ - وحديث أبي هريرة، يرويه محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد ابن أبي سعيد ابن أبي سعيد المقبري عنه مرفوعاً بلفظ الذي قبله دون الزيادة . أخرجه الحاكم (١٢/١) وسكت عنه وإسناده حسن

۲۱۳۶ ـ ( قوله ﷺ : « اخرجي فجذّي نخلك » رواه أبـو داود

وغيره ) .

صحيح . أخرجه مسلم ( ٢٠٠/٤ ) وأبوداود ( ٢٢٩٧ ) من طريق أحمد وهذا في « المسند» (٣٢١/٣) والنسائي ( ١١٦/٢ ) والدارمي ( ١٦٨/٢ ) وإبن ماجه ( ٢٠٣٤ ) والبيهقي ( ٧/ ٤٣٦ ) من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول :

« طلقت خالتي فأرادت ان تجُدّ نخلها فزجرها رجل أن تخـرج ، فأتـت النبي ﷺ ، فقـال : بلى فجـدِّي نخلك ، فإنـك عسى أن تصدقــي أو تفعلي معروفاً » .

المحال عرم أحد فجاء ( روى مجاهد قال : « استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله على وقلن : يا رسول الله : نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا اصبحنا بادرنا بيوتنا . فقال رسول الله على الله عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتأت كل امرأة إلى بيتها » ).

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٧/ ٤٣٦ ) من طريق الشافعي انبأ عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني إسهاعيل بن كثير عن مجاهد به .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبدالمجيد وهو إبن عبدالعزيز بن أبي رواد أورده الذهبي في « الضعفاء » وقال :

« وثقه إبن معين وغيره ، وقال أبو داود: ثقة داعية إلى الارجاء ، وتركه إبن حبان » .

وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق يخطىء ».

قلت : فمثله حسن الحديث إن شاء الله إذا لم يخالف . والله اعلم لكن الحديث مرسل ، لأن مجاهداً تابعي لم يدرك الحادثة فهو ضعيف .

٢١٣٦ - (روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد : « أنه بلغه أن

سائب بن خَبَّاب تو في وأن امرأته جاءت إلى عبدالله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثاً لهم بقناة وسألته: هل يصلح لها أن تبيت فيه ؟ فنهى عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحراً فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها ») ٢٨٧/٢

ضعيف . وهو عند مالك في « الموطأ » ( ٢/ ٢٩٥/ ٨٨ ) كما ساق المصنف إلا أنه قال :

« فنهاها » .

وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو ظاهر.

### باب استبراد الابماد

۲۱۳۷ - ( قوله ﷺ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايسقي ماءه ولد غيره » رواه أحمد وأبو داود الترمذي ) ۲ / ۲۸۸

حسن . وهو من حديث رويفع بن ثابت .

أخرجه إبن حبان ( ١٦٧٥ ) و الترمذي ( ١/ ٢١١ ) عن يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم عنه وقال :

« حدیث حسن ، وقد روي من غیر وجه عن رویفع بن ثابت » .

قلت : هكذا قال يحيى بن أيوب عن ربيعة بن سليم ، وربيعة هو أبو مرزوق التجيبي قال الحافظ في « الأسهاء » من « التقريب » : « مقبول » . وقال في « الكنى » : « تقة » .

قلت : وثقة ابن حبان ، وروى عنه جماعـة من الثقـات ، فهـو حسـن الحديث إن شاء الله تعالى .

وخالف يحيى بن أيوب يزيد بن أبي حبيب ، فقال : عن أبي مرزوق عن حنش الصنعاني عن رويفع به نحوه .

أخرجه أبو داود ( ۲۱۵۸ ) وعنه البيهقي ( ۷/ ٤٤٩ ) وأحمد ( ۱۰۸/ ۱ ) من طريق محمد بن إسحاق : حدثني يزيد بن أبي حبيب به .

ويزيد بن أبي حبيب أحفظ من يحيى بن أيوب .

وعلى كل حال ، فإن مدار الوجهين على أبــي مرزوق التُجيبــي ، وقــد عرفت قول الحافظ فيه واضطرابه .

إلا أنه لم يتفرد به ، بل تابعه الحارث بن يزيد قال : حدثني حنش به . أخرجه أحمد ( ٤/ ١٠٩ ) عن ابن لهيعة عنه .

والحارث بن يزيد ثقة وهو الحضرمي المصري . لكن ابس لهيعة ضعيف الحفظ، إلا أن حديثه حسن في الشواهد ، فلعلمه لذلك حسنه الترمذي كما تقدم ، والله أعلم ، وحنش الصنعاني ثقة من رجال مسلم .

٢١٣٨ – (عن أبي سعيد أن النبي على قال في سبي أوطاس : « لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » . رواه أحمد (٣/ ٣٢) وأبو داود : ( ٢١٥٧ ) .

صحيح . تقدم في « الحيض » برقم ( ١٨٧ ) .

٢١٣٩ - (قال ابن عمر: « إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فلتستبرىء بحيضة . ولا تستبرىء العذراء » حكاه البخاري في صحيحه ) .

صحيح . ذكره البُخاري في « البيوع » من « الجامع الصحيح » ( ٢/٢ ) معلقاً بدون إسناد كها ألمح إليه المصنف . وأفاد الحافظ في « شرحه » ( ٤٢/٢ ) ، أنه مركب من قولين لابن عمر ، يرويهها عنه نافع .

الأول : إلى قوله : « بحيضة » .

وصله ابن أبي شيبة من طريق عبدالله عنه .

قلت: وكذلك وصله البيهقي ( ٧/ ٠٥٠ ) أيضاً. وعبدالله هو ابن عمر المعمري المكبر، وهو ضعيف، لكن تابعه أخوه عبيد الله بن عمر المكبر عنـد البيهقي ( ٧/ ٤٤٧ ) مختصراً. فصح الإسناد والحمد لله.

والآخر : الجملة الأخيرة منه .

وقد وصله عبدالرزاق من طريق أيوب عن نافع .

وهذا إسناد صحيح إذا كان من دون أيوب ثقة كما هو الظاهـر من ذكر الحافظ هذا القدر من إسناده . والله أعلم .

ون باع عبد الرحمن بن عوف حين باع  $_{\rm N}$  ( أثر عمر :  $_{\rm N}$  أنه انكر على عبدالرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها قال:ما كنت لذلك بخليق  $_{\rm N}$   $_{\rm N}$   $_{\rm N}$  لم أقف عليه الآن .

٣١٤١ ـ (روي عن عمرو بن العاص أنه قال : « لا تفسدوا علينا سنة نبينا عليه : « عدة أم الولد إذا تو في عنها سيدها أربعة اشهر وعشراً » ولا يصح : قاله أحمد ) .

أخرجه أبو داود ( ٢٣٠٨ ) و إبن أبي شيبة ( ٥/ ١٦٢ ) وعنه ابن الجارود ( ٧٦٩ ) وكذا ابن حبان ( ١٣٣٣ ) والحاكم ( ٢٠٨/٢ ) والبيهقي ( ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨ ) من طريق عبدالأعلى عن سعيد عن مطر عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤ يب عن عمرو بن العاص .

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن مطراً وهو ابن طهان الوراق فيه ضعف من قبل حفظه، وقال الذهبي في « الميزان » بعد أن ذكر من ضعّفه:

«فمطر من رجال مسلم ، حسن الحديث »!

وقال في « الضعفاء » :

« صدوق قد لُينٌ » .

وقال الحافظ في « التقريب » :

« صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف ». وأما الحاكم فقال:

« صحيح على شرط الشيخين » ، ووافقه الذهبي مع ما تقدم عنه أن مطر من رجال مسلم وحده وقد تابعه قتادة عن رجاء بن حيوة به .

أخرجه أحمد (٢٠٣/٤) والبيهقي وقال:

« قال الدارقطني : قبيصة لم يسمع من عمرو ، والصواب موقوف » .

كذا قال: وعندي شك في عدم سياع قبيصة من عمرو، فقد ذكروا له في « التهذيب » رواية عن جماعة من الصحابة منهم عمرو، بل ذكروا له رواية عن غيره ممن هو أقدم وفاة منه مشل عثمان وعبدالرحمن بن عوف، بل وعمر بن الخطاب أيضاً، ولكنهم قالوا: « ويقال: مرسل ». وهذا مع أنهم ذكروه بصيغة التمريض فإنه لو صح دليل واضح على تسليمهم بصحة سماعه من عمرو ابن العاص. والله اعلم.

وأما إعلاله بالوقف، فلم أدر وجهه .

۲۱٤٣ ـ (قول إبن مسعود: « ان النطفة أربعون يوماً ثم علقة أربعون يوماً ثم مضغة بعد ذلك فإذا خرجت الثهانون صار بعدها مضغة وهي لحمة فيتبين حينئذ » ) .

لم أقف عليه موقوفاً . وهومعر وف مرفوعاً من حديث ابن مسعود بلفظ :

« إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل الملك ، فينفخ فيه الروح ، ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد ، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل المنا ، فيعمل بعمل أهل المنار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » .

أخرجــه البخـــاري ( ۲۰۸/۲ و ۳۳۲ ـ ۳۳۳ و ۱/۲۵۲ ) ومسلـــم ( ۸/ ۶۶ ) وأبو داود ( ۷۸ / ۶۷ ) والترمذي ( ۲/ ۱۹ ـ ۲۰ ) وابن ماجه ( ۷۲ )

والطيالسي ( ٢٩٨ ) وأحمد ( ٣٨٢/١ - ٤٣٠ ) من طرق عن الأعمش عن زيد ابن وهب عن عبدالله قال : حدثنا رسول الله على وهبو الصادق المصدوق : فذكره . وصرح الأعمش بالتحديث عند البخاري في رواية وكذا الترمذي وقال :

« حدیث حسن صحیح » .

وتابعه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني به .

أخرجه أحمد ( ١١٤/١ ) .

وإسناده صحيح على شرط البخاري .

وتابعه على بن زيد قال : سمعت أبا عبيدة بن عبدالله يحدث قال : قال : قال عبدالله : قال رسول الله على : فذكره بنحوه .

أخرجه أحمد ( ٣٧٤/١ ) .

وأبو عبيدة هو إبن عبدالله بن مسعود ثقة ، ولكنه لم يسمع من أبيه . وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف .

# كتابيب لرضاع

٢١٤٤ ـ (قال عمر رضي الله عنه : « اللبن نسبة فلا تسـق من يهودية ولا نصرانية » ) ٢٩٢/٢

لم أقف عليه الآن.

۲۱٤٥ – (حديث عائشة : « الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) متفق
 عليه ). ۲۹۳/۲

صحیح . وقد مضی برقم ( ۱۸۷٦ ) .

٢١٤٦ - (حديث إبن عباس: قال رسول الله عليه في ابنة حمزة:
 « لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهـي ابنـة أخـي من الرضاعة » متفق عليه).

صحيح . وتقدم تخريجه تحت الحديث الذي سبقت الاشارة إليه آنفاً .

٢١٤٧ – (حديث عائشة قالت : « أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن ، فتو في رسول الله على ذالك ، ، رواه مسلم ) .

صحیح. أخرجه مالك (٢٠٨/٢) وعنه الشافعي (١٥٧٤) ومسلم (٢١٥/٤) وكذا أبو داود (٢٠٦٢) والنسائـي (٨٢/٢) والترمـذي (١/٢١٥)

والدارمي (٧/ ١٥٧) والبيهقي (٧/ ٤٥٤) كلهم من طريق مالك عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة بلفظ:

«كان فيها أنزل من القرآن: «عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله عليه وهن فيها يقرأ من القرآن».

هذا هو لفظ مسلم والآخرين ، وأما لفظ الكتاب فهو لفظ الترمذي وحده وكأنه رواه بالمعنى ، فإنه ذكره معلقاً بقوله : « وقالت عائشة . . . » ثم قال : «حدثنا بذلك . . . » فذكر إسناده .

وتابعه يحيى بن سعيد عن عمرة به بلفظ:

« نزل في القسرآن عشر رضعات معلومات ، ثم نزل أيضاً خمس معلومات » .

أخرجه مسلم والشافعي (١٥٧٣) ، والدارقطني (٥٠١) والبيهقي إلا أنه قال :

 $^{\circ}$  ، أو خمس معلومات  $^{\circ}$  ،

ولفظ الشافعي :

« نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم صُيرٌن إلى خس يحرمن ، فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خس رضعات » .

وتابعه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمرة به نحوه .

أخرجه ابن ماجه ( ۱۹٤۲ ) .

صحیح . أخرجه مسلسم ( ١٦٦/٤ ) وكذا أبسو داود ( ٢٠٦٣ ) والنسائي ( ٢/ ٨٣ ) والترمذي ( ٢/ ٢١ ) وإبن ماجه ( ١٩٤١ ) والدارقطني ( ٢٠٥ ) والبيهقي ( ٢/ ٤٥٤ ـ ٤٥٥ ) وأحمد ( ٦/ ٣١ و ٩٦-٩٦ و ٢١٦ ) من طرق عن أيوب عن إبن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير عن عائشة قالت : قال

رسول الله ﷺ : فذكره . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح ».

وقد تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عبدالله بن الزبير أن النبي على قال : . . . فذكره ، ولم يذكر فيه عائشة جعله من مسند ابن الزبير .

أخرجه إبـن حبـان في « صحيحــه » ( ١٢٥١ و ١٢٥٢ ) والشافعــي ( ١٥٧٧ ) وعنه البيهقي وزاد :

« قال الربيع : فقلت للشافعي رضي الله عنه : أسمع إبن الزبير من النبي و قال : نعم ، وحفظ عنه ، وكان يوم توفي النبي على إبن تسع سنين »(١) .

#### قال البيهقي :

ثم ساق البيهقي بسنده عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي على مثله

قلت : وقد رواه عروة أيضاً عن عائشة مرفوعاً به .

أخرجه الدارمي ( ۲/ ۱۰۹ ـ ۱۰۷ ) وأحمد ( ۲/ ۲۶۷ ) من طريق يونس عن الزهري عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين .

وللحديث شاهد من رواية أم الفضل رضي الله عنها ، وهـو الآتـي في الكتاب بعده .

٢١٤٩ - ( و في حديث آخر : لا تحرم الاملاجة ، ولا الاملاجتان » .

<sup>(</sup>١) قلت : فيه اشارة الى أنه لا يشترط لقبول حديث الراوي البلوغ ، خلافاً لما ورد في كثير من كتب « علم المصطلح » مثل « احتصار علوم الحديث » ، وانما يكفي التمييز فقط .

رواه مسلم) ۲۹٤/۲

صحيح . أخرجه مسلم ( ١٦٦/٤ - ١٦٧ ) والدارمي ( ١٥٧ / ١٥٧ ) وإبن ماجه ( ١٩٤٠ ) والدارقطني ( ١٠٥ ) والبيهقي ( ٧/ ٤٥٥ ) وأجد ( ٦/ ٣٣٩ ) من طريق أيوب عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن أم الفضل قالت :

« دخل أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي ، فقال : يا نبي الله إني كانت لي امرأة ، فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين ، فقال نبي الله ﷺ : . . . » فذكره .

وتابعه قتادة عن أبي الخليل بالمرفوع فقط.

أخرجه مسلم وابس ماجه ( ۱۹٤٠) والدارقطني والبيهقي وأحمد ( ٣٤٠/٦) .

۲۱۵۰ (قوله ﷺ: « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء
 وكان قبل الفطام » صححه الترمذي ) . ۲۹٤/۲

صحيح . أخرجه الترمذي ( ٢١٦/١ ) . حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله على فذكره بزيادة بعد قوله : « الأمعاء » :

« في الثدي » . وقال :

« حدیث حسن صحیح » .

قلت : وإسناده صحيح على شرطهما . وأخرجه إبن حبان ( ١٢٥٠) من طريق أبي كامل الجحدري حدثنا أبو عوانة به مختصراً نحو الشاهد الآتي :

وله شاهد من حديث عبدالله بن الزبير مرفوعاً مختصراً بلفظ:

« لارضاع إلا ما فتق الأمعاء » .

أخرجه إبن ماجه ( ١٩٤٦ ) من طريق ابن وهب أخبرني إبن لهيعة عن

أبي الأسود عن عروة عن عبدالله بن الزبير به .

قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبن لهيعه وهوسيء الحفظ ، إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث ، وهذا منها ، فإنه رواية عبدالله بن وهب عنه . وخفي هذا على البوصيري فقال في « الزوائد » ( ١٢٣ / ١ ) :

« هذا إسناد ضعيف ، لضعف إبن لهيعة . ورواه البزار في « مسنده » من حديث أبي هريرة » .

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه البيهقي من طريق جرير عن محمد بن إسحاق عن ابراهيم بن عقبة قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن الحجاج بن الحجاج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عليه قال:

« لا تحرم من الرضاعة المصة ولا المصتان ، ولا يحرم إلا ما فتق الأمعاء ( زاد في رواية ): من اللبن » . وقال :

« رواه الزهري وهشام عن عروة موقوفاً على أبي هريرة ببعض معناه » .

« قلت : وقد أخرجه الشافعي ( ١٥٧٨ ) وعنه البيهقي من طريق سفيان عن هشام بن عروة به موقوفاً .

وإسناده صحيح .

وأما إسناد المرفوع ، ففيه عنعنة ابن اسحاق .

٢١٥١ - (حديث عائشة مرفوعاً: « إنما الرضاعة من المجاعة » متفق عليه ) .

صحیح . أخرجه البخاري (۲/ ۱۶۹ و ۲/ ۲۶) ومسلم (۲/ ۱۲۸ و ۱۲۰/۳ ) ومسلم (۲/ ۱۷۸ ) والمدارمي (۲/ ۱۵۸ ) وأحمد (۲/ ۹۶ و ۱۳۸ و ۱۷۴ و ۱۷۴

« دخل علي رسول الله ﴿صلَّى الله عليه وسلم ﴾، وعندي رجل قاعـد،

فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله إنه اخي من الرضاعة، فإنما الرضاعة من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة».

النبي عليه أن عليه أن عليه أن المسلمة قالت : « أبى سائر أزواج النبي عليه أن يدخلن عليه أحداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة : ما نرى هذا إلا رضعة أرضعها رسول الله السالم خاصة » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ) . ٢/ ٢٩٤ .

صحیح . أخرجه مسلم ( ٤/ ١٦٩ ) والنسائي ( ٢/ ٨٤ ) وإبن ماجه ( ٧٤ ) وكذا البيهقي ( ٧/ ٤٦ ) وأحمد ( ٣١٢/٦ ) من طريق إبن شهاب أنه قال : أخبرني أبو عبيدة بن عبدالله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي على كانت تقول : فذكره ...

۲۱۵۳ ـ ( حديث ابن مسعود مرفوعاً : « لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم » رواه أبو داود ) . ۲/ ۲۹۰

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٢٠٥٩ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٦١ ) من طريق عبدالسلام بن مطهر ، والبيهقي من طريق الدارقطني وهذا في سننه ( ٤٩٨ ) عن النضر بن شميل كلاهما عن سليان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن لعبدالله بن مسعود عن ابن مسعود قال :

« لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم . فقال أبـو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم » .

هذا لفظ ابن مطهر وهو موقوف. ولفظ النضر مرفوع ، وسياقه أتم ، ولفظه :

«عن ابن لعبدالله بن مسعود أن رجلاً كان معه امرأته ، وهو في سفر ، فولدت فجعل الصبي لا يمص ، فأحذ زوجها يمص لبنها ويمجه ، قال : حتى وجدت طعم لبنها في حلقي ، فأتى أبا موسى الأشعري ، فذكر ذلك له ، فقال : حرمت عليك امرأتك ، فأتاه أبن مسعود ، فقال : أنت الذي تفتي هذا بكذا

وكذا ، وقال رسول الله ﷺ : لا رضاع إلا ما شد العظم ، وأنبت اللحم ، .

وخالفهما وكيع فقال : ثنا سليمان بن المغيرة به مرفوعاً إلا أنه لم يذكر في إسناده ابن عبدالله بن مسعود .

أخرجه أحمد ( ١/ ٤٣٢ ) وأبو داود ( ٢٠٦٠ ) وعنه البيهقي .

قلت : والرواية الأولى أصح لاتفاق ثقتين عليها .

وعليه فالسند ضعيف لتسلسله بالمجاهيل : إبن عبدالله بن مسعود فإنه لم يُسمَّ . وأبو موسى الهلالي وأبوه مجهولان كما قال أبو حاتـم . ذكره الحافظ في « التلخيص » ( ٤/٤ ) وعقب عليه بقوله :

« لكن أخرجه البيهقي من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي عطية قال : جاء رجل إلى أبي موسى ، فذكره بمعناه » .

قلت : وفيه إيهام أنه مرفوع من هذا الوجه ، وليس كذلك ، بل هو موقوف ، وقد أخرجه البيهقي من طريق الدراقطني ، فكان العزو إليه أولى .

ثم إن في إسناده أبا هشام الرفاعي ، واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي قال الحافظ في « التقريب »:

« ليس بالقوي » .

٢١٥٤ ـ (حديث عقبة بن الحارثقال: «تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما فأتيت النبي عليه فذكرت ذلك له فقالت: وكيف وقد زعمت ذلك ؟! » متفق عليه .

وفي لفظ للنسائي: « فأتيت من قبل وجهه فقلت: إنها كاذبة فقال: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟! خل سبيلها». ) ٢/ ٢٩٥

صحيح . أخرجه البخاري ( ٣/ ٤٢٠ ) وكذا أبوداود ( ٣٦٠٣

و 3.5 و 7.5 و النسائي ( 7/6 ) و الترمذي ( 1/6 ) و الدارقطني ( 1/6 ) و البيهقي ( 1/6 و أحمد ( 1/6 ) من طريق أيوب عن عبدالله بن أبي مليكة قال : حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث ـ قال : وقد سمعته من عقبة ، لكنى لحديث عبيد أحفظ . قال :

« تزوجت امرأة ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت : أرضعتكما ! فأتيت النبي على ، فقلت : تزوجت فلانة بنت فلان ، فجاءتنا امرأة سوداء ، فقالت لي إني قد أرضعتكما ، وهي كاذبة ، فأعرض عنه ، فأتيته من قبل وجهه ، قلت : إنها كاذبة ، قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما . دعها عنك . وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى ، يحكي أيوب ) . والسياق للبخاري .

وتابعه إبن جريج قال: سمعت إبن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه:

« أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، قال : فجاءت أمة سوداء ، فقالت قد ارضعتكما ، فذكرت ذلك للنبي على ، فأعرض عني ، قال : فتنحيت ، فذكرت ذلك له ، قال : كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ، فنهاه عنها » .

أخرجه البخاري ( ١٥٣/٢ ) . وفي رواية له ( ١/ ٣٤ ـ ٣٥ و ١٤٨/٢ ) من طريق عمر بن سعيد بن أبي حسين قال : أخبرني عبدالله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث به نحوه وفيه أن عقبة قال لها :

« ما أعلم أنك أرضعتني ، ولا اخبرتني ، فأرسل إلى آل أبي إهاب فسألهم ، فقالوا ، ما علمناها أرضعت صاحبنا ، فركب إلى النبي على بالمدينة فسأله ، فقال رسول الله على : كيف وقد قيل ؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره » .

(تنبيه): عزاه المصنف للمتفق عليه ، وليس هو عند مسلم ، كما يؤيدنا في ذلك « ذخائر المواريث » وغيره ، وعزاه للنسائي بلفظ:

« خلِّ سبيلها » .

وإنما هو عنده بلفظ البخاري المتقدم :

« دعها عنك »

٧١٥٥ - (حديث: « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۱۸۷٦ ) .

# كأب النففات

٣١٥٦ ـ (حديث جابر مرفوعاً: « اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهـن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم وأبو داود ) ٢٩٧/٢

صحيح . وهو قطعة من حديث جابر الطويل في صفة حجته ﷺ ، وقد سقناه بتمامه فيما مضى برقم (١٠١٧) لنحيل عليه عند الحاجة .

٣١٥٨ ـ ( قال النبي ﷺ : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ٢/ ٣٧ و ٣/ ٤٨٩ و ٠ ٩٩ و ٤/ ٣٩٥) ومسلم ( ٤/ ١٢٩) والشافعي ( ١٧٢٤) وأبو داود ( ٣٥٣٣) والنسائي ( ٢/ ٣١٦) والدارمي (٢/ ١٥٩) والدارقطني ( ٥٢٥) والبيهة ( ٧/ ٤٦٦) وأحمد ( ٦/ ٣٩ و ٥٠ و ٢٠٦) من طرق عن هشام بن عروا عن أبيه عن عائشة :

« أن هند بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، فقال : . . . » فذكره وتابعه الزهري عن عروة به نحوه .

أخرجه مسلم .

٢١٥٩ – ( كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم
 يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا ، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى . قال إبن
 المنذر : ثبت ذلك عن عمر ) .

صحيح . أخرجه الشافعي ( ١٧٢٢ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٦٩ ) من طريق مسلم بن خالد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب . . . الخ .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن خالد وهو الزنجي قال الحافظ في « التقريب » :

« فقيه صدوق كثير الأوهام » .

قلت : فإن كان تفرد به فالاسناد غير ثابت خلافاً لما نقله المصنف عن ابن المنذر . ولكن الظاهر أنه لم يتفرد به . فقد جاء في « العلل » لابن أبي حاتم ( ٤٠٦/١ ) :

« سمعت أبي ذكر حديث حماد عن عبيدالله بن عمر . . قال أبي نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضي » .

ويؤيد ما استظهرته أن الامام أحمد احتج به في « مسائل أبي داود عنه » ( ص ۱۷۹ ) . والله أعلم .

# فصل

۲۱٦٠ ( في بعض أخبار فاطمة بنت قيس : « لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً » رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورواه مسلم بمعناه ) .
 ۲/ ۳۰۰/۲

صحيح . قال الإمام أحمد ( ٦/ ٤١٤ ـ ٤١٥ ) ثنا عبدالرزاق قال : أنا . معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله أن أبا عمر و بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها ، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة ، فقال لها : والله ما لك من نفقة إلا أن تكوني حاملاً ، فأتت النبي على فلاكرت ذلك له قولها ، فقال : لا ، إلا أن تكوني حاملاً . واستأذنته للإنتقال . . . الحديث وقد مضى بتامه تحت الحديث ( ١٨٠٤ ) بسياق مسلم ، وهذا سياق أحمد وكذا هو عند أبي داود ، وكلهم أخرجوه من طريق عبد الرزاق ، وأخرجه النسائي ( ٢/ ١١٦ ـ ١١٧ ) من طريق شعيب قال : قال الزهري به .

۰۲۱۲/۱ ـ (حدیث: « لا ضرر ولا ضرار » .) ۳۰۲/۲ صحیح . وقد مضی ( ۸۹٦ ) .

٢١٦١ ـ (حديث عن أبي هريرة مرفوعاً في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : « يفرق بينهما » رواه الدارقطني ).

ضعيف . أخرجه الدارقطني ( ٤١٥ ) وعنه البيهقي ( ٧/ ٤٧ ) وابن الجوزي في « التحقيق » ( ٢/١١٧ /٣ ) من طريق إسحاق بن منصور نا حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ، قال « يفرق بينهما » . ثم روى بإسناده عن إسحاق بن منصور نا حماد ابن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على المناه عن النبي على المناه عن النبي الله عن النبي المناه عن المناه عن

قلت : وهذا إسناد ظاهره الحسن ، ولكنه قد أعل بعلة خفية ، فقال إبن أبي حاتم ( ٢/ ٤٣٠) :

« سألت أبي عن حديث رواه إسحاق بن منصور ( فذكره ) قال أبي : وهم إسحاق في اختصار هذا الحديث . وذلك أن الحديث إنما هو : ( عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي على أو طلقني ») فتناول هذا الحديث » .

التحقيق » ( ٣/ ٣٢٩ ) :

« هذا حديث منكر ، وإنما يعرف من كلام سعيد بن المسيب . كذا رواه سعيد بن منصور : قيل لابن المسيب : سنة ؟ قال : سنة . رواه الدارقطني » .

٢١٦٢ - ( « كتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا . . . » ) .

صحيح . وتقدم قبل ثلاثة أحاديث .

صحيح . وتقدم قبل خمسة أحاديث .

# فصل

٢/٢١٦٢ ـ (حديث عائشة مرفوعاً: « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه » رواه أبو داود ).

صحبيح . وقد مضى تخريجه ( ١٩٢٦ ) .

٢١٦٣ - (حديث: «أن رجلاً سأل النبي ﷺ: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك. وفي لفظ: ومولاك الذي هو أدناك حقاً واجباً ورحماً موصولاً » رواه أبو داود ) ٣٠٣/٢

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٥١٤٠ ) وكذا البخاري في « الأدب المفرد ( رقم ٤٧ ) من طريق كليب بن منفعة عن جده :

« أنه أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله من أبر ؟ . . . » .

قلت : وهذا سند ضعيف من أجل كليب هذا فإنه لم يروعنه غير اثنين ،

🛵 يوثقه سوى ابن حبان . فهو مجهول . وفي « التقريب » :

« مقبول » .

يعني عند المتابعة ، وما وجدت له متابعاً بهذا التمام .

۲۱٦٤ ـ (قضى عمر رضي الله عنه على بني عم منفوس بنفقته) . ٣٠٣/٢

أخرجه إبن أبي شيبة في « المصنف» ( ١/١٣٦/٧ ): نا عبدالله بن إدريس عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:

أن عمر بن الخطاب أوقف بني عم منفوس كلالة برضاعة على ابس عم له » .

وهذا إسناد رجاله ثقات ، لولا عنعنة ابن جريج ، والخلاف في سماع سعيد من عمر .

۲۱۲۵ ـ (حدیث جابر مرفوعاً: (إذا کان أحدکم فقیراً فلیبدأ بنفسه فإن کان فضل فعلی قرابته ». صححه الترمذي ).

صحیح . وقد مضی تخریجه برقم ( ۸۳۳ ) .

٣١٦٦ ـ ( وفي لفظ : « ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعـول » صححـه الترمذي ).

صحيح . وهو مركب من حديثين أحدهما من حديث جابر ، وهو الذي قبله ، والآخر : ورد عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة ، وتقدم تخريجه برقم ( ٨٣٤ ) .

٢١٦٧ \_ (قال النبي عَلَيْ في الحسن : « إن هذا سيد » ).

صحيح . أظنه قد مضي .

۲۱٦٨ ـ ( حديث : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول » ).

صحيح . وتقدم قبل حديث .

۱/۲۱٦۸ - (حديث: «أنت ومالك لأبيك»).

صحيح . وتقدم ( ١٦٢٥ ) .

۲۱٦٩ - (حدیث: «أن رجلاً قال یا رسول الله من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: ثم من؟ قال: أباك » متفق علیه )
 ۲/٥٠٣

صحیح . أخرجه البخاري ( ١٠٨/٤ ) ومسلم ( ٢/٨) وابن ملجه ( ٣٦٨ ) والبيهقي ( ٢/٨ ) وأحمد ( ٣٢٧/٢ ـ ٣٢٨ و ٣٩١ ) من طرق عن عارة بن القعقاع بن شُبُرُمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال :

« قال رجل : يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة ؟ قال : أمك . . . « الحديث وزاد مسلم في رواية :

«ثم أدناك ، أدناك » .

وفي أخرى له :

« من أبرُّ ؟ » .

وهو رواية للبخاري في « الأدب المفرد » ( رقم ٥ ) .

ويشهد له حديث بهز بن حكيم المذكور في الكتاب بعده ، وكذا الـذي لله .

۲۱۷ - (حدیث بهز بن حکیم عن أبیه عن جده قال : قلت : یا رسول الله من أبر ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أمك . قلت : ثم من ؟ قال : أبك ثم الأقرب فالأقرب » ثم من ؟ قال : أبك ثم الأقرب فالأقرب » رواه أحمد وأبو داود الترمذي ) ۲/۰۰۳

حسن . أخرجه أحمد ( 0/7 و 0 ) وأبوداود ( 0.170 ) والترمذي ( 0.171 ) وكذا البخاري في « الأدب المنفرد » ( رقم 0.171 ) وكذا البخاري في « الأدب المنفرد » ( رقم 0.171 ) والحاكم ( 0.171 ) من طرق عن بهز بن حكيم به . وقال الترمذي :

« حديث حسن ، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث » .

وهوكما قال رحمه الله تعالى . وقال الحاكم :

« صحيح الاسناد » . ووافقه الذهبي !

٢١٧١ ـ (حديث عن طارق المحاربي مرفوعاً: « إبـدأ بمـن تعول: أمك وأباك واختك وأخاك ثم أدناك أدناك » رواه النسائي ).

حسن . وتقدم تخريجه تحت الحديث ( ٨٣٤ ) .

### فصل

٣١٧٧ ـ (حديث أبي هريرة مرفوعاً: «وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده ).

صحيح . أخرجه أحمد (٢٤٧/٢ و ٣٤٢) ومسلم (٥/٤٥) والشافعي (١٩٤١) وكذا البخاري في « الأدب المفرد » (١٩٢ و ١٩٣١) والبيهقي (١٩٨ و ٨) من طريق عن عجلان أبي محمد عن أبي هريرة به . واللفظ لأحمد والبيهقي ، وروايته للبخاري ، وفي رواية له وهي رواية الأخرين : « إلا ما يطيق » .

وكذا رواه مالك في « الموطأ » ( ٢ / ٩٨٠/٠ ) بلاغاً .

(تنبيه) قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٣/٣ ) في تخريج الحديث :

« رواه الشافعي ومسلم من هذا الوجه ، وفيه محمد بن عجلان » .

فأقول : محمد بن عجلان عند الشافعي فقط ، وأما مسلم فهو عنده من طريق عمر و بن الحارث كلاهما عن بكير بن عبدالله بن الأشج عن عجلان . فاقتضى التنبيه .

ومن طريق إبن عجلان أخرجه أبن حبان ( ١٢٠٥ ) وزاد :

« فإن كلفتوهم فأعينوهم ، ولا تعذبوا عباد الله خلقاً امثالكم ».

۲۱۷۳ ـ ( حدیث إبن عمر مرفوعاً : « من لطم غلامه فکفارتـه عتقه » رواه مسلم ) .

صحيح . أخرجه مسلم ( ٥/ ٩٠) وكذا البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٧٧ ) والبيهقي ( ٨/ ١٠ و ١١) وأحمد ( ٢/ ٢٥ و ٥٥ و ٦١ ) من طريق زاذان عن ابن عمر :

« أنه دعا غلاماً له ، فأعتقه ، فقال : مالي من أجره مثـل هذا ، لشيء رفعه من الأرض ، سمعت رسول الله عليه يقول . . . » . فذكره واللفظ لأحمد .

٢١٧٤ - (حديث أبي ذر: « ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه » متفق عليه » .

صحيح . وهو تمام الحديث الأتي بعد حديث .

۲۱۷۰ ـ (حديث : لا ضرر ولا ضرار».)

صحیح . وقد مضی (۸۹٦)

۲۱۷٦ - (حدیث أبي ذر مرفوعاً: « . . هم اخوانکم وخولکم جعلهم الله تحت أیدیکم فمن کان أخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل ولیلبسه ممایلبس . . . » . الحدیث متفق علیه ) ۳۰۸/۲

صحيح . أخرجه البخاري ( ١٦/١ و ١٣٣/ ـ ١٢٤ و ١٢٤ ـ ١٢٤ ـ ١٢٤ ـ ١٢٤ ـ ١٢٥ ) وفي « الأدب المفرد » ( ١٨٩ ) ومسلم ( ٩٣/٥ ) وأبــو داود أيضـــأ

( ٥١٥٨ ) والترمذي ( ١/ ٣٥٣ ) وابسن ماجه ( ٣٦٩٠ ) والبيهقي ( ٧/٨ ) وأحمد ( ٥/ ١٥٨ و ١٦٦ ) من المعرور بن سُوَيْدٍ قال :

« رأيت أبا ذر ، وعليه حلة ، وعلى غلامه مثلُها ، فسألته عن ذلك ؟ قال : فذكر ، أنه سابً رجلاً على عهد رسول الله ، فعيره بأمه ، قال : فأتى الرجل النبي على ، فذكر ذلك له ، فقال النبي على : إنك امرؤ فيك جاهلية ، إخوانكم وخولكم . . . » الحديث .

وتابعه مورق العجلي عن أبي ذربه مختصراً بلفظ:

« من لاءمكم من مملوكيكم ، فأطعموه مما تأكلون ، واكسوه مما تلبسون ، ومن لم يلاثمكم منهم ، فبيعوه ، ولا تعذبوا خلق الله » .

أخرجه أبو داود ( ١٦٦٥ ) وعنه البيهقي وأحمد ( ١٧٣/٥ ) .

وإسناده صحيح على شرط الستة ، وصححه العراقي في « تخريج الأحياء » ( ٢/ ٢١٩ ) ـ طبع المكتبة التجارية بمصر ـ

وله شاهد من حديث رجل من أصحاب النبي علي مرفوعاً نحوه .

أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( ١٩٠ ) وأحمد ( ٥٨ /٥ ) وإسناده لا بأس به في الشواهد .

٣١٧٧ - (عن أبي هريرة مرفوعاً: « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه ، فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه » رواه الجماعة ) .

صحيح . وله عندهم طرق:

الأولى : عن محمد بن زياد عنه به .

أخرجه البخاري ( ۳/ ۱۰ ° ) والبيهقـي ( ۸/۸ ) وأحمـد ( ۲۸۳/۲ و ۴۰۰ و ۴۳۰ ) .

الثانية : عن موسى بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :

« إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ، ثم جاءه به ، وقد ولي حره ودخانه ، فليقعده معه فليأكل ، فإن كان الطعام مشفوها ، قليلاً ، فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين ، قال داود : يعني لقمة أو لقمتين » .

أخرجه مسلم ( ٥/ ٩٤ ) وأبو داود ( ٣٨٤٦ ) والبيهقي ( ٨/٨ ) وأحمد ( ٢٧٧ /٢ )

الثالثة : عن الأعرج عنه نحوه .

أخرجه الشافعي ( ١١٩٤ ) وعنه البيهقي .

قلت : وإسناده صحيح على شرطهما .

الرابعة : عن اسهاعيل بن أبي خالد عن أبيه عنه نحوه .

أخرجه الترمذي ( ١/ ٣٤٠) وقال :

« حديث حسن صحيح ، وأبو خالد والد اسهاعيل اسمه سعد ».

قلت : هو مجهول قال الذهبي :

« ما روى عنه سوى ولده إسهاعيل ».

فتصحيح الترمذي لحديثه من تساهله ، إلا أن يكون لطرقه .

الرابعة : عن أبي سلمة عنه .

الخامسة : عن أبي صالح عنه .

السادسة : عن همام بن منبه عنه .

السابعة : عن عمار بن أبي عمار قال : سمعت أبا هريرة يقول : فذكره نحوه .

الثامنة : عن يعقوب بن أبى يعقوب عنه .

أخرجها كلها أحمد ( ٢/ ٢٥٩ و ٢٩٦ و ٣١٦ و ٤٠٦ و ٤٨٣ ) .

قلت : وأسانيدها صحيحة .

٣١٧٨ ـ (وعن أنس قال: «كان عامة وصية رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ وهو يغرغر بنفسه: الصلاة، وما ملكت إيمانكم» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه).

صحیح . أخرجه أحمد ( 117/7 ) وابن ماجه ( 1197 ) وابن حبان ( 1177 ) وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 1/4 ) من طريق سليان التيمي عن قنادة عن أنس بن مالك به . (۱) .

قلت : وهذا إسناد صحيح إن كان قتادة سمعه من أنس ، فقـد وصف بالتدليس . وقال البوصيري في « الزوائد » ( ق ١/١٦٧ ) :

« هذا إسناد حسن لقصور أحمد بن المقدام (شيخ ابن ماجه) عن درجة أهل الحفظ والضبط، وباقي رجال الاسناد على شرط الشيخين. رواه النسائي في « كتاب الوفاة » عن إسحاق بن ابراهيم عن جرير بن عبد الحميد عن المعتمر بن سليان به . ورواه في رواية ابن السيوطي عن هلال بن العلاء عن الخطابي عن المعتمر عن أبيه عن قتادة عن صاحب له به . ورواه ابن حبان في « صحيحه » عن محمد بن إسحاق الثقفي عن قتيبة بن سعيد عن جرير ، عن سليان به » .

قلت : وأحمد بن المقدام لم يتفرد به كما يتبين من تخريج البوصيري ، وإسناد أحمدخال منه ، وهو على شرط الشيخين لولا ما ذكرنا من عنعنة قتادة .

لكن يشهد للحديث حديث على رضي الله عنه قال:

« كَان آخر كلام رسول الله ﷺ : الصلاة الصلاة ، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم».

أخرجه أبو داود ( 1070) وعنه البيهقي (  $\Lambda$  / 11 ) وابسن ماجه (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) وأحمد (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( ق  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) من

<sup>(</sup>١) وأخرجه الحاكم ( $^{\prime\prime}$  ( $^{\prime\prime}$  ) وقال : «قد اتفقنا على إخراج هذا الحديث » ! وتعقبه الذهبي بقوله : «قلت : فلماذا أوردته ؟! » قلت : وكل ذلك وهم فإنهما لم يخرجاه. ثم إنه قد سقط قتادة من إسناد الحاكم !.

طريق محمد بن الفضيل عن مغيرة عن أم موسى عنه .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم موسى ، وهي سرية على بن أبي طالب ، قال الدارقطني :

« حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتباراً » .

قلت : والمغيرة هو ابن مقسم قال الحافظ :

« ثقة متقن ، إلا أنه كان يدلس » .

وله طريق أخرى يرويه عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال:

« أمرني النبي ﷺ أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده قال : فخشيت أن تفوتني نفسه ، قال : قلت : إنبي أحفظ وأعبى ، قال : أوصبي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم » .

أخرجه أحمد ( ٩٠/١ ) . -

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، لأن نعيم بن يزيد مجهول كما في « التقريب » وقد زاد فيه : « والزكاة » ، فهي منكرة .

والحديث رواه قتادة أيضاً عن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت:

« كان من آخر وصية رسول الله ﷺ : الصلاة الصلاة وما ملكت أيانكم ، حتى جعل نبي الله ﷺ يلجلجها في صدره ، وما يفيض بها لسانه » .

هكذا رواه سعيد وهو ابن أبي عروبة عنه .

أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٠).

وتابعه أبو عوانة عن قتادة به . أخرجه ابن أبي الدنيا .

وخالفهما همام فقال : ثنا قتادة عن أبي الخليل عن سفينة به .

أخرجه أحمد (٦/ ٣١١ و ٣٢١) .

قلت : وهذا إسناد صحيح إن شاء الله تعالى ، فإن قتادة معروف بالرواية

عن أبي الخليل واسمه صالح بن أبي مريم ، ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، وهمام هو ابن يحيى وقد زاد في السند أبا الخليل ، فصار بذلك إسناداً موصولاً ، بخلاف واية سعيد فإن قتادة عن سفينة مرسل كما في « التهذيب » .

۲۱۷۹ \_ ( حديث جرير مرفوعاً : « أيما عبد أبق فقد برئت منــه الذمة » . و في لفظ : « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » رواه مسلم ) .

صحيح . وله عنه طريقان :

الأولى: عن الشعبي عنه مرفوعاً باللفظ الأول.

أخرجه مسلم ( ١/ ٥٩) وكذا أحمد ( ٤/ ٣٦٥) وابنه أيضاً كلهم من طريق ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي .

وتابعه مغيرة عن الشعبي به باللفظ الآخر .

أخرجه مسلم وكذا النسائي ( ٢/ ١٦٩ ) وزاد :

« وإن مات مات كافراً . وأبَقَ غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه » .

وإسناده صحيح .

والطريق الأخرى: عن المغيرة بن شبل عن جرير مرفوعاً باللفظ الأول. أخرجه أحمد ( ٤/ ٣٥٧ و ٣٦٢ ) من طريق حبيب بن أبي ثابت عنه. وإسناده على شرط مسلم، إلا أن حبيباً كان مدلساً وقد عنعنه.

۲۱۸۰ ـ (حديث : « لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله » رواه الجهاعة الا النسائي ) .

صحيح . أخرجه البخاري ( ١/ ٣١١ ) ومسلم ( ٥/ ٢٢١ ) وأبو داود ( ٢٩٠١ ) والترمذي ( ١/ ٢٧٧ ) وإبن ماجه ( ٢٦٠١ ) وكذا الدارمي ( ٢/ ٢٧١ ) والطحاوي في « مشكل الآثار » ( ٣/ ١٦٤ و ١٦٥ ) والدارقطني ( ٣/ ٢٧٢ ) والبيهقي ( ٨/ ٣٧٧ ) وأحمد ( ٣/ ٤٦٦ و ٤/ ٥٥ ) من طريق

عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله (زاد مسلم وغيره: عن أبيه)، عن أبي بردة رضي الله عنه مرفوعاً به .

۲۱۸۱ ــ (حديث : «عبدك يقول: أطعمني وإلا فبعني وامرأتك تقول: أطعمني أو طلقني» رواه أحمد والدارقطني بمعناه) ۲/ ۳۰۹

صحيح موقوفاً. وسبق تخريجه تحت الحديث (٨٣٤) من حديث أبي هريرة الطريق الرابعة.

### فصل

٣١٨٢ ـ (حديث ابن عمر مرفوعاً: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه) ٣٠٩/٢

صحيح. أخرجه البخاري (٧/ ٧٨ و ٣٧٩) ومسلم (٧/ ٤٣ , ٨/ ٣٥) وكذا الدارمي (٢/ ٣٣٠ ـ ٣٣١) من طريق نافع عنه.

وتابعه السائب والد عطاء أن عبد الله بن عمر و حدثه به نحوه في قصة صلاة الكسوف.

أخرجه النسائي (١/ ٢١٧ ـ ٢١٨ و ٢٢٢) وأحمد (٢/ ١٥٩ و ١٨٨).

قلت: وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث أبي هريرة نحوه .

أخرجه مسلم وأحمد (٢/ ٢٦١, ٢٦٩ , ٣١٧, ٤٥٧, ٤٦٧, ٤٧٩, ٥٠١ , ٥٠١ ) ٧٠ ٥) من طرق عنه .

٣١٨٣ ـ (حديث عمران ان النبي ﴿ كَانِ فِي سفر فلعنت امرأة ناقة فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد » رواه مسلم وأحمد).

صحيح أخرجه مسلم (٨/ ٢٣) وأبو داود (٢٥٦١) والدارمي (٢/ ٢٨٨) والبيهقي (٥/ ٢٥٤) وأحمد (٤/ ٢٩١) من طريق أبي المهلب عنه قال:

«بينها رسول الله ﴿ اللهِ ﴿ فَيَ يَعْضُ أَسْفَارُهُ ، وَامْرَأَهُ مِنَ الْأَنْصَارُ عَلَى نَاقَـةً ، فضجرت ، فلعنتها ، فسمع ذلك رسول الله ﴿ فَيَلِيُّ ﴾ فقال . . . » .

۲۱۸٤ \_ (حديث أبي برزة: «لا تصاحبنا(۱) ناقة عليها لعنة» رواه مسلم وأحمد).

صحیح. أخرجه مسلم (۸/ ۲۳) والبیهقی (۵/ ۲۵٤) وأحمد (٤/ ۲۲٠) من طریق أبي عثمان عنه قال:

وله شاهد من حديث أبي هريرة قال:

«كان النبي ﴿ فَيْ فَي سفر يسير، فلعن رجل ناقة، فقال: أين صاحب الناقة؟ فقال الرجل: أنا، قال: أخرها، فقد أجبت فيها». أخرجه أحمد (٢٨/٢).

قلت: وإسناده جيد.

صحيح. أخرجه مسلم (٦/ ١٦٣) والترمذي (١/ ٣١٩) والبيهقي (٥/ ٢٥٥) وأحمد (٣/ ٣١٨, ٣٧٨) من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول:

<sup>(</sup>١) الأصل (لا تصحبنا) والتصحيح من «مسلم»

«نهى رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ عن الوسم في الوجه، والضرب في الوجه». وقال الترمذي:

«حديث حسن صحيح»،

وتابعه سفيان عن أبي الزبير عن جابر بلفظ:

«أن النبي ﴿ مَنْ عليه بحمار قد وسم في وجهه ، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها ، أو ضربها في وجهها . فنهى عن ذلك » . أخرجه أبو داود (٢٥٦٤) .

وتابعه معقل عن أبي الزبير به إلا أنه قال:

«فقال: لعن الله الذي وسمه».

أخرجه مسلم.

۲۱۸٦ ـ (حديث «بينا رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها. إذ قالت : إني لم أخلق لذلك إنما خلقت للحرث متفق عليه).

صحیح. أخرجه البخاري (٢/ ٦٨, ٣٧٦, ٤٢٠) ومسلم (٧/ ١١٠, ١١٠) والترمذي (٢/ ٢٤٦, ٢٤٦) وصححه ، وأحمد (٢/ ٢٤٥, ٢٤٦, ٢٤٦, ٣٨٢) وصححه ، وأحمد (٣/ ٢٤٥, ٢٤٦, ٣٨٢) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة قال:

«صلى رسول الله ﴿ صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال:

بينا رجل يسوق بقرة، إذ ركب، فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث، فقال الناس: سبحان الله! بقرة تكلّم! قال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم.

وبينا رجل في غنمه إذ عدا الذئب، فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري! فقال الناس: سبحان الله ذئب يتكلم؟! قال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وما هما ثم».

والسياق للبخاري، ولمسلم نحوه، وقرن مع أبي سلمة سعيد بن المسيب في رواية عنده.

وفي أوله عند أحمد في رواية:

«حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج. قال: وبينا رجل يسوق بقرة؛ فأعيا، فركبها، فالتفتت إليه . . . فذكر الحديث».

قلت: وإسناده حسن.

# بابث الجعث نذ

۲۱۸۷ ـ ( حدیث «أنت أحـق به ما لم تنكحـي» رواه أبــو داود ) .

حسن. أخرجه أبو داود (٢٢٧٦) والدارقطني (٤١٨) وكذا الحاكم (٢٠٧/٢) وعنه البيهقني (٨/ ٤ ـ ٥) وأحمد (١٨٢/٢) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو:

«أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاءً ، وحجري له حواءً ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ

«صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي!

قلت: وإنما هو حسن فقط للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

ره بن عمر الله عنه بعاصم بن عمر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر البن الخطاب الأمه أم عاصم وقال لعمر: ريحها وشمها ولطفها خير له منك» ) .

ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ١٣٤/١): نا مروان ابن معاوية عن عاصم عن عكرمة قال:

«خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر، فقضى لها به ما لم يكبر أو يتزوج، فيختار لنفسه، قال: هي أعطف وألطف، وأرق وأحنا وأرحم».

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه مرسل، لأن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس لم يسمع من أبي بكر. قال أبو زرعة:

«عكرمة عن أبي بكر، وعن على مرسل».

ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي أن أبا بكر. . فذكره نحوه. ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه.

ثم أخرجه هو ومالك (٢/٧٦٧/٢) من طريق القاسم بن محمد به نحوه وكلها مراسيل، وقد روي موصولاً، فقال عبد الرزاق في «مصنفه»: «أخبرنا ابن جريج: أخبرنى عطاء الخراساني عن ابن عباس قال:

«طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية أم ابنه عاصم، فلقيها تحمله بمحسر، وقد فطم ومشى، فأخذ بيده لينتزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال: أنا أحق بابني منك، فاختصا إلى أبي بكر، فقضى لها به، وقال: ريحها وحجرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه».

ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٦٦) ساكتاً عليه، ورجاله ثقات غير عطاء الخراساني ، فإنه ضعيف ومدلس، ولم يسمع من ابن عباس.

وقد قال ابن البركما في «زاد المعاد»:

« هذا حديث مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة ، تلقاه أهل العلم بالقبول والعمل».

۲۱۸۹ ـ («قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنهما أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة» قاله أحمد) ۲/ ۳۱۱

لم أقف الآن على إسناده.

· ٢١٩ - ( قوله ﴿ عَلَيْكُ ﴾: «الخالة بمنزلة الأم ، متفق عليه ) .

صحيح. وقد ورد من حديث البراء بن عازب، وعلي بن أبي طالب، وأبي مسعود البدري، وأبي هريرة، ومحمد بن علي بن أبي طالب وابن شهاب مرسلاً.

١ - حديث البراء، يرويه إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عنه مرفوعاً به.

أخرجه البخاري (٢/ ١٦٧, ٣ / ١٣٣) والترمذي (١/ ٣٤٧) والبيهقي (٨/ ٥- ٦) من طريق عبيد الله بن مولهي عن إسرائيل به. وقال الترمذي:

«وفي الحديث قصة طويلة (١١)، وهذا حديث صحيح».

وادعى البيهقي أنه مدرج في حديث البراء، وأشار إلى أن الصواب أنه من حديث على يعني الآتي. ورده الحافظ في «الفتح» (٧/ ٣٨٨)، ومال إلى أن الحديث محفوظ عن البراء وعلى، فليراجعه من شاء.

٢ حديث على . يرويه إسرائيل أيضاً عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىء ،
 وهبيرة بن يريم عن على رضي الله عنه قال :

أخرجه أحمد (١/ ٩٨ \_ ٩٩) ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل به. وبهذا الإسناد أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «نصب الراية» (٢٦٧/٣).

<sup>(</sup>١) هي في رواية البخاري والبيهقي بنحوما يأتي في حديث علي رضي الله عنه .

ثم قال أحمد (١/ ١١٥): ثنا حجاج ثنا إسرائيل به، بالرواية الثانية، وكذلك أخرجه الطحاوي في «المشكل» (٤/ ١٧٣ ـ ١٧٤) عن أسد بن موسى ثنا إسرائيل به. وأبو داود (٢٢٨) والخطيب في «تاريخ بغداد» (٤/ ١٤٠) من طريق إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل به دون قوله:

« ألا تزوجها. . . » .

وتابعهم عبيد الله بن موسى أنبأ إسرائيل به.

أخرجه الحاكم (٣/ ١٢٠) بتمامه والترمذي (٢/ ٢٩٩) ببعضه وقال:

«هذا حديث حسن صحيح».

وقال الحاكم:

«صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

وقال في مكان آخر (٤/ ٣٤٤):

«صحيح على شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي!

وتابع إسرائيل زكريا بن أبي زائدة وغيره عن أبي إسحاق به.

أخرجه البيهقي (٦/٨).

وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وهو ثقة من رجال الشيخين، لكنه مدلس، وكان اختلط وسمع منه زكريا بآخره، كما قال الحافظ في «التقريب». ومثله عندي إسرائيل وهو حفيده، فإنه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، توفي سنة (١٦٠) ومع ذلك فالبخاري قد احتج بروايته عن أبي إسحاق كما تقدم. والله أعلم.

لكن الحديث في نفسه صحيح لشواهده الآتية، ولأن له طريقاً أخرى عن على رضي الله عنه. فقال أبو داود (٢٢٧٨): حدثنا العباس بن عبد العظيم ثنا عبد الملك بن عمرو ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن نافع بن عجير عن أبيه عن على نحوه بلفظ:

« وإنما الخالة أم ».

قلت: ورجاله ثقات، لكن خولف عبد الملك بن عمرو في إسناده، فرواه إبراهيم بن حمزة: ثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع عن على به.

أخرجه البيهقي (٦/٨) وكذا أخرجه الطحاوي من طريق أخرى عن عبد العزيز به ثم قال البيهقي:

«وكذلك رواه عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن مجمد».

ثم ذكر رواية أبي داود المتقدمة ثم قال:

«والذي عندنا أن الأول أصح».

يعني رواية إبراهيم بن حمزة وعبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي بسندهما عن محمد بن نافع بن عجير عن أبيه. فليس لعجير فيه رواية.

فقد رجع الحديث إلى أنه من رواية محمد بن نافع بن عجير، وليس هو من رجال الستة، ولا وجدت له ترجمة في شيء من المصادر المعروفة، سوى «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (٤/ ١/ ٨٠١)، ولكنه لم يزد فيها على أن ذكره بشيخه هذا والراوي عنه هنا! فهو مجهول، وهو علة هذا الإسناد.

٣ ـ حديث أبي مسعود، يرويه قيس بن الربيع عن أبي حصين عن خالد بن سعد عن أبي مسعود قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾:

«الخالة والدة».

قلت: وقيس بن الربيع ضعيف لسوء حفظه، وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٢٣):

«رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع ، وثقه شعبة والثوري، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات».

٤ ـ حديث أبي هريرة، يرويه يوسف بن خالد السمتي حَدثنـا أبـو هريرة

المدنى عن مجاهد عنه مرفوعاً مثل حديث أبي مسعود.

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٤٧٢) في ترجمة السمتي هذا. وروى بسنده الصحيح عن يحيى بن معين أنه قال فيه:

«كذاب ، خبيث، عدو الله ، رجل سوء، يخاصم في الدين، لا يحدث عنه أحد فيه خير».

٥ ـ حديث محمد بن علي، يرويه بنه جعفر بن محمد عنه قال:

«إن ابنة حمزة لتطوف بين الرحال، إذ أخذ على بيدها. . . » الحديث نحوه حديث على المتقدم.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٥ - ٣٦).

قلت: وإسناده مرسل صحيح.

٦ ـ حديث ابن شهاب. تقدم في الكتاب (١٧٠٠).

(تنبيه) لقد عزا المصنف هذا الحديث إلى المتفق عليه، وهو في ذلك تابع للسيوطي في «الجامع الصغير» و «الكبير» (١/ ٣٣٩/١)، وهو وهم عنه فليس الحديث عند مسلم، وإنما لديه المناسبة التي وردت فيها قصة الحديث، فليعلم ذلك.

صحيح. ولم يرد بهذا اللفظ، وإنما أخذ المصنف معناه من حديث على وغيره المخرج قبله.

# فصل

۲۱۹۲ ـ (حديث أبي هريرة:«أن النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴿ خَيْرَ غَلَاماً بَيْنَ أَبِيهُ وَأُمِهُ ﴾ . رواه سعيد والشافعي ) ۲۱۳/۲

صحيح. أخرجه الشافعي (١٧٢٥) وكذا الترمـذي (١/ ٢٥٤) وابن ماجـه (٢٣٥١) والطحـاوي في «المشكل» (٤/ ١٧٦) وابن حبـان (١٢٠٠ واثنه). والبيهقي (٣/٨) وأحمد (٢/ ٢٤٦) من طرق عن سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة التغلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة به.

وتابعه ابن جريج. أخبرني زياد عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمي مولى من أهل المدينة رجل صدق قال:

«بينا أنا جالس مع أبي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها، فادعياه، وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت بالفارسية: زوجي يريد أن يذهب بابني، فقال أبو هريرة: إستهما عليه، رطن لها بذلك، فجاء زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال أبو هريرة: «اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله عنيه، وأنا قاعد عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني، فقال رسول الله عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي عليه، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به».

أخرجـه أبــو داود (۲۲۷۷) والنسائــي (۲/ ۱۰۹) والدارمــي ( ص ۲۹۸ ــ هندية) والحاكم (۶/ ۹۷) والبيهقي ، وقال الحاكم:

«صحيح الإسناد». . ووافقه الذهبي . وقال الترمذي:

«حديث حسن صحيح».

وتابعه يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة به مختصراً.

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/ ١٣٤/١ ـ ٢): نا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن [ أبي كثير عن] أبي ميمونة به.

وأخرجه الطحاوي (٤/ ١٧٧) والبيهقي (٨/ ٣) من طريقين آخرين ثنا وكيع

ابن الجراح به.

وهذا إسناد صحيح كالذي قبله، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة ، وهو ثقة كها في «التقريب» للحافظ ابن حجر، وذكر في «التلخيص» (١٢/٤) أنه صححه ابن القطان، وأوضح ذلك عنه الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٢٦٩).

٣١٩٣ ـ (وعنه أيضاً: «جاءت امرأة إلى النبي ﴿ فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني . فقال رسول الله ﴿ فَيْكُ ﴿ : هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيها شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به » رواه أبو داود والنسائي ) ٣١٣/٢٠

صحيح. وهو رواية في الحديث الذي قبله، وسبق تخريجه.

٢١٩٤ \_ (عن عمر « أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه» رواه سعيد).

صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١/ ١٣٤/١): نا ابس عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسهاعيل بن عبد الله (١) عن عبد الرحمن بن غنم قال:

«شهدت عمر خيرٌ صبياً بين أبيه وأمه».

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وإسهاعيل بن عبد الله الظاهر أنه إسهاعيل بن عبد الله ، بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، ثم استدركت فقلت: بل إسهاعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر، هكذا وقع عند البيهقي في إسناد هذا الأثر معلقاً (٨/٤)، وهو الذي ذكروا في ترجمته أنه روى عن عبد الرحمن بن غنم وعنه يزيد بن يزيد بن جابر.

٢١٩ - (عن عمارة الحربي: «خيرني على بين أمي وعمي وكنت

<sup>(</sup>١) كذا الأصل وهو خطأ من الناسخ والصواب (عبيدالله) كما في البيهقي على ما يأتي .

#### إبن سبع أو ثمان» ) ٣١٣/٢

ضعیف. أخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١٣٥/ ١) نا عبــاد بن العــوام عن يونس بن عبد الله بن ربيعة عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال:

«غُرَا أَبِي نحو البحر في بعض تلك المغازي، قال: فقتل، فجاء عمى ليذهب بي فخاصَمَتْهُ أَمِي إلى على، قال: ومعي أخ لي صغير، قال: فخيرني على ثلاثاً، فاخترت أمي، فأبى عمي أن يرضى، فوكزه على بيده، وضربه بدرته، وقال: وهذا أيضاً لوقد بلغ خُير».

وأخرجه الشافعي (١٧٢٦) وعنه البيهقي (٨/٤): أحبرنا ابن عيينة عن يونس بن عبد الله الجرمي به مختصراً. قال الشافعي:

«قال إبراهيم عن يونس عن عمارة عن على مثله: وقال في الحديث: وكنت ابن يسبع أو ثمان سنين».

قلت: والحديث رجاله ثقات غير عهارة بن ربيعة الجرمي، أورده ابن أبسي حاتم (٣/ ١/ ٣٦٥) من رواية يونس الجرمي عنه، ولسم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا، فهو مجهول. وأما ابن حبان فذكره في «الثقات» (١/ ١٦٩) على عادته!

وأما الزيادة التي تفرد بها الشافعي عن إبراهيم، فهي واهية جداً، لأن إبراهيم هذا هو ابن أبي يحيى الأسلمي، وهو متروك متهم.

# كتاب الجنايات

٣١٩٦ ـ (حديث ابن مسعود مرفوعاً «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه).

صحيح. أخرجه البخاري (٤/ ٣١٧) ومسلم (٥/ ٢٠١) وكذا أبو داود (٢٥٣٤) والنسائي (٢/ ١٦٥ ـ ١٦٦) والدارمي (٢/ ٢١٨) وابن ماجه (٢٥٣٤) وابن أبي شيبة (١١/ ٤٥/ ٢) والدارقطني (٣٢٣) والبيهقي (٨/ ١٩) والطيالسي (٢٨٩) وأحمد (١/ ٣٨٣, ٤٤٤, ٤٢٥) من طريق مسروق عنه به. واللفظ لأحمد، وزاد مسلم والنسائي في أوله:

«والذي لا إله غيره لا يحل. . . » .

وله شاهد من حديث عائشة، وعثمان.

أما حديث عائشة، فله ثلاثة طرق:

الأولى: عن الأسود عنها بمثل حديث ابن مسعود.

أخرجه مسلم والدارقطني وأحمد (٦/ ١٨١).

والثانية: عن عمرو بن غالب عنها مرفوعاً به.

أخرجه النسائي (٢/ ١٦٦) وابس أبسي شيبة والطيالسي (١٥٤٣) وأحمد (٦/ ٢١٤) من طريق سفيان ـ هو الثوري ـ حدثنا أبو إسحاق عنه.

قلت: ورجاله ثقـاتغير عمرو بن غالب، وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير أبي إسحاق وهو السبيعي! .

والثالثة: عن عبيد بن عمير عنها مرفوعاً به إلا أنه قال مكان الثالثة:

«أو رجل يخرج من الاسلام يحارب الله ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض».

أخرجه أبـوداود (٤٣٥٣) والنسائــي (٢/ ١٦٩) والدارقطنــي من طريق إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأما حديث عثمان ، فله طرق:

الأولى: عن أبي أمامة بن سهل قال:

«كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل، من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدونني بالقتل آنفاً، قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولم يقتلونني؟! سمعت رسول الله ﴿ يَقُول : لا يحل (الحديث) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن في بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفساً، فبم يقتلونني؟!».

أخرجه أبو داود (۲۰۰۲) والنسائي (۲/ ۱۹۳) والترمدذي (۲/ ۲۳ ـ ۲۲ وابن ماجه (۲۰ ۳۳) وابن الجارود (۸۳۱) والطيالسي (۷۲) وأحمد (۱/ ۲۱ ـ ۲۲ و وبن ماجه (۷۲) من طريق حماد بن زيد عن يجيى بن سعيد عن أبي أمامة به. وقال الترمذي:

«حدیث حسن، ورواه حماد بن سلمة عن یحیی بن سعید فرفعه، وروی یحیی ابن سعید القطان، وغیر واحد عن یحیی بن سعید هذا الحدیث فأوقفوه، ولسم یرفعوه، وقد روی هذا الحدیث من غیر وجه عن عثمان عن النبسی ویکی مرفوعاً».

قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ولا يضره وقف من أوقفه لاسيها وقد جاء مرفوعاً من وجوه أخرى كما يأتي.

الثانية: عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عنه مثل حديث أبي أمامة قبله.

أخرجه النسائي مقروناً بحديث أبي امامة.

وإسناده صحيح أيضاً.

الثالثة: يرويه مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عنه مرفوعاً.

أخرجه النسائي (٢/ ١٦٩) وأحمد (١/ ٦٣).

ورجاله ثقات غير مطر الوراق ففيه ضعف.

الرابعة: عن بسر بن سعيد عنه به.

أخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج (الأصل ابن جرير وهو خطأ) عن أبي النضرعنه.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وأبو النضر هو سالم بن أبي أمية المدني.

الخامسة: يرويه محمد بن عبد الرحمن بن مُجَبَّر عن أبيه عن جده.

أن عثمان رضي الله عنه أشرف على الذين حصروه فسلم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان رضي الله عنه: أفي القوم طلحة? قال طلحة: نعم قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا تردون؟ قال: قد رددت، قال: ما هكذا الرد، أسمعك ولا تسمعني، يا طلحة أنشدك الله أسمعت النبي فذكره نحو الطريق الأولى.

أخرجه أحمد (١٦٣/١).

ومحمد بن عبد الرحمن بن مجبر هذا ضعيف.

والعصا: مائة من الإبل منهاأ ربعون في بطونهاأ ولادها» رواه أبو داود) ٢/ ٣١٥ والعصا:

صحيح. أخرجه أبوداود (٤٥٤٧) وكذا النسائي (٢٤٧/٢) وابن ماجه (٢٦٢٧) وابن الجارود (٧٧٣) وابن حبان (١٥٢٦) والبيهقي (٨/٨) من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمروأن رسول الله ﴿ عَلَيْكُ خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثاً ثم قال:

«لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، ثم قال: ألا إن دية الخطأ. . . » والسياق لأبي داود.

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.

وتابعه وهيب عن خالد بهذا الإسناد نحو معناه.

أخرجه أبو داود (٤٥٤٨) والدارقطني (٣٣٢) وابن حبان (١٥٢٦) وتابعه هشيم عند النسائي والطحاوي (٢/ ١٠٦) والثوري عند الدارقطني عن خالد به إلا أنها قالا:

«عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ».

فأبهها الصحابي ولم يسمياه، وذلك مما لا يضركها هو معلوم.

وكذلك رواه بشر بن المفضل ويزيد بن زريع قالا: نا خالد الحذاء به إلا أنهما قالا:

«يعقوب بن أوس عن رجل من أصحاب النبي ﴿ﷺ﴾».

أخرجه النسائي والدارقطني.

وهناك وجوه أخرى من الاختلاف على خالـد الحـذاء تجدهـا عنـد النسائي والدارقطني اقتصرت أنا على ذكر الأقوى والأرجح.

وقد تابعه أيوب السختياني إلا أنه قال:

«عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمرو أن النبي ﴿ فَيُ هَكُو مثله في أَسنان الإبل ولم يذكر غير ذلك » .

أخرجه النسائي والدارمي (٢/ ١٩٧) وابن ماجه والدارقطني وأحمد (٢/ ١٩٤) من طرق عن شعبة عن أيوب.

قلت: فأسقط أيوب من الإسناد عقبة بن أوس.

وتابعه على ذلك على بن زيد إلا أنه قال «عن ابن عمر» يعني ابن الخطاب.

أخرجه أبو داود (٤٥٤٩) والنسائي وإبن ماجه (٢٦٢٨) وابن أبي شيبة (١١/٢/١) والدارقطني وأحمد (٢/١١/٣)

قلت: وعلى بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف، فلا يحتج به لا سيما عند المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب في إسناده فقال مرة:

«عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر» كما تقدم.

ومرة قال:

«عن القاسم بن محمد». كما في رواية لأحمد:

وأخرى قال:

«عن يعقوب السدوسي عن ابن عمر».

أخرجه أحمد (١٠٣/٢).

قلت: فلذلك، فلا ينبغي الالتفات إلى مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغي النظر في الوجوه الأخرى من الاختلاف، لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها، ثم التأمل في الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص تلك الوجوه، مع بيان الراجح منها، ثم النظر فيه. فأقول:

الإختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:

الأول: القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو.

الثاني: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي ﴿ الله له لم يسمه . الثالث: مثله إلا أنه قال: «يعقوب بن أوس» مكان «عقبة بن أوس» .

فاذا نحن نظرنا في رواة الوجه الأول والثاني وجدناهم متساوين في العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة، وهشيم والثوري من جهة أخرى، إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابي، فروايتهم أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة، على أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لوكان الراجح الوجه الثاني لأن غاية ما فيه أن الصحابي لم يسم، وذلك مما لا يخدج في صحة الحديث لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في محله من علم الأصول.

بقي النظر في الوجه الثالث، فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: «يعقوب» مكان «عقبة» إنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع، وأن الذين خالفوهم هم أكثر عدداً وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم في الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثوري، فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتهمامر جوحة، وأن روايتهم هي الراجحة، لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل. كما هو ظاهر ومعلوم.

فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة، فقد ظهر أن الحديث صحيح، لأن رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم، ولذلك قال الحافظ في «التلخيص» (٤/ ١٥):

«وقال ابن القطان: هو صحيح، ولا يضره الاختلاف».

وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه في مكان آخر: فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وله شاهد مرسل في كتاب عمرو بن حزم سيأتي في الكتاب (٣٧٤٣).

۲۱۹۸ – (قال النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾: « من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي » متفق عليه ) ۲/۲/۳

صحيح. وقد مضى تخريجه في «الحج» تحت الحديث (١٠٥٧)، وهو من حديث أبي شريح الكعبي (رقم ٢٢٢٠)

۲۱۹۹ – (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤ وا قتلوا وإن شاؤ وا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل» رواه الترمذي وقال: حسن غريب).

حسن. أخرجه الترمذي (١/ ٢٦١) وكذا ابن ماجه (٢٦٢٦) والبيهقي (٨/ ٥٣) وأحمد (٢٦٣٦) من طريقين عن عمرو بن شعيب به. وقال الترمذي كها ذكر المصنف عنه:

«حديث حسن غريب».

قلت: وهو كما قال، وإنما لم يصححه ـ والله أعلم ـ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

٢٢٠٠ - ( في الحديث الصحيح «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً»)

صحیح. أخرجه مسلم (١/ ٢١) والدارمي (١/ ٣٩٦) وأحمد (٢/ ٣٨٦) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله ﴿ قَالَ :

«ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلا عزاً، وما تواضع أحد لله، إلا رفعه الله».

۲۲۰۱ ـ (روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً» ) .

صحيح. أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٧١) عن يحيى بن سعيد عن

سعيد بن المسيب:

« أَن عمر بن الخطاب قتل نفراً: خمسة أوسبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة ، وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا . »

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي (١٤٣٤) وعنه البيهقي (٨/٠٤ ـ ٤١). ورواه الدارقطني (٣٧٣) من وجهين آخرين عن يحيى بن سعيد به.

قلت: ورجاله رجال الشيخين، لكن سعيد بن المسيب في سياعه من عمر خلاف، لكن له طريق أخرى، فقال البخاري في «صحيحه» (٤/ ٣٢١): وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر:

«أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم».

قال الحافظ في «الفتح» (۲۰۰/۱۲):

«وهذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد. وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن نافع ، ولفظه: أن عمر قتل سبعة من أهل صنعاء برجل. . . الخ».

وفي أول كلامه رحمه الله إشارة إلى الرد على الحافظ الزيلعي في قوله في «نصب الراية» (٤/ ٣٥٣):

«وذكره البخاري في «كتاب الديات» ولم يصل به سنده ولفظه: وقال ابن بشار: حدثنا يحيى...».

كذا وقع فيه «وقال ابن بشار» ليس فيه (لي) فالظاهر انه كذلك وقع في نسخة الزيلعي من البخاري، وإلا لم يقل «ولم يصل سنده» كما هو ظاهر. على أن الإسناد موصول على كل حال، فإن ابن بشار واسمه محمد ويعرف ببندار هو من شيوخ البخاري، الذين سمع منهم وحدث عنهم بالشيء الكثير، فإذا قال: «وقال إبن بشار» فهو محمول على الاتصال، وليس معلقاً كما زعم ابن حزم في قول البخاري في حديث الملاهي: «قال هشام بن عمار» بل هو موصول أيضاً كما هو مبين في موضعه من علم المصطلح وغيره.

وقد وصله البيهقي (٨/ ٤١) من طريق أبي عبيد حدثني يحيى بن سعيد به. ومن طريق يحيى بن سعيد عن نافع به. وقال:

«هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، والأول يحيى القطان».

ثم قال البخاري:

«وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله». قلت: وقد وصله البيهقي بإسناد صحيح عن المغيرة به وفيه قصة. لكن حكيم والد المغيرة لا يعرف كها قال الذهبي في «الميزان»؛ ومثله قول الحافظ في «الفتح» (٢٠١/١٢):

«صنعاني لا أعرف حاله، ولا اسم والله وذكره ابن حبان في (ثقات التابعين)».

٢٢٠٢ ــ (وعن علي أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاً).

ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»: حدثنا وكيع ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال:

«خرج رجال [في] سفر، فصحبهم رجل، فقدموا وليس معهم فاتهمهم أهله، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم. وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتي بهم إلى على، وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا فأمر بهم، فقتلوا».

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن وهب وهو الثوري الهمداني الكوفي وهو مجهول الحال. وفي «التقريب»: «مقبول».

٣١٧/٢ \_ (عن ابن عباس: «أنه قتل جماعة قتلوا واحداً») ٢/٧٣ لم أره بهذا اللفظ، وإنما روي بلفظ:

«لو أن مائة قتلوا رجلاً قتلوا به».

أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن داود بن الحصينُ عن عكرمة عنه.

وهذا إسناد واه جدا، إبراهيم هذا متروك منهم كما تقدم مرارا.

٢٢٠٤ - (حديث «ألا أن في قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل» رواه أبو داود).

صحيح. وقد مضي (٢١٩٧).

مراتان من هذيل فرمت أبي هريرة: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي هي أن دية جنينها عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها». متفق عليه).

صحیح. أخرجه البخاري (٤/ ٥٥ ـ ٣٦، ٢٨٦, ٣٧٥) ومسلم (٥/ ١١) وكذا الشافعي (١٤٥٨, ١٤٥٩) وأبو داود (٤٥٧٦) والنسائي (٢/ ٢٤٩) والترمذي (١/ ٢٦٤/ ٢/ ١٤) والدارمي (٢/ ١٩٧) والطحاوي (٢/ ٢٤٩) وابن الجارود (٢٧٧) والبيهقي (٨/ ٧٠، ١٠٥, ١١٢ ـ ١١٣, (١١٧) والطياليي (٢٠١١, ٢٣٤, ٢٣٤) وأحمد (٢/ ٢٣٦, ٢٧٤, ٢٣٨, ٤٩٨, ٥٣٥, ٥٣٥) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.

وأخرجه مالك (٢/ ٢.٥٤/٥) وابن ماجه (٢٦٣٩) والدارقطني (٣٣٧) وابن أبي شيبة (٢/٢٠/١) عن محمد بن عمروعن أبي سلمة وحده بقضية الجنين فقط، وهو رواية لبعض المتقدمين.

وزاد الشيخان وغيرهما:

«وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ،فقال رسول الله ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ ا

وله شاهد من حديث المغيرة بن شعبة، وهو الآتي بعده في الكتاب.

٢٢٠٦ ـ (حديث : ﴿ أَنه ﴿ الله ﴿ لَمُ الله الله عن المرأة التي ضربت

ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها قضى في الجنين بغرة، وقضى بالدية على عاقلتها». رواه أحمد ومسلم) ٣١٨/٢

صحيح. أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٥, ٢٤٦, ٢٤٥) ومسلم (٥/ ١١١) وكذا أبو داود (٢٥٠) و و٢٥٦) والنسائسي (٢/ ٢٤٩) والترملذي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥) والدارمي (٢/ ١٩٦) والطحاوي (٢/ ١١٧) وابين الجارود (٧٧٨) والبيهقي (٨/ ٢٠١, ١٠٩, ١١٤ - ١١٥) والطيالسي (٢٩٦) عن عبيد ابن نضلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال:

«ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، ففتلتها، قال: وإحداها لحيانية، قال: فجعل رسول الله وعنه المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يُطَلُّ، فقال رسول الله وهي : أسجع كسجع الاعراب؟! قال: وجعل عليهم الدية ». والسياق لمسلم وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وله عن المغيرة طريق أخرى ، يرويه هشام بن عروة عن أبيه عنه قال:

«سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنيناً فقال: أيكم سمع من النبي ﴿ فَهَا مُنهِ شَيئاً؟ فقلت: أنا ، فقال: ما هو؟ قلت. سمعت النبي ﴿ فَهَا لَهُ نَهُ عَرَة عبد أو أمة » ، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيا قلت ، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة ، فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي ﴿ فَهَا لَهُ يَ يَقُولُ: فيه غرة عبد أو أمة » .

أخرجه البخاري (٤/ ٤٣١) من طريق أبي معاوية حدثنا هشام وتابعه وهيب عن هشام به.

أخرجه البخاري (٤/ ٣٢٥) وأبو داود (٤٥٧١) وعنه البيهقي (٨/ ١١٤). وتابعه عبيد الله بن موسى عن هشام به.

أخرجه البخاري والبيهقي.

وتابعه زائدة: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع المغيرة يحدث عن عمر أنه استشارهم في إملاص المرأة مثله.

أخرجه البخاري.

وخالفهم وكيع فقال: ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: «استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة. . . » الحديث.

أخرجه مسلم (٥/ ١١١ ـ ١١٢) وأبو داود (٤٥٧٠) والبيهقي (٨/ ١١٤) وابن أبي شيبة (١١/ ٢/٢٠) وأحمد (٤/ ٢٥٣).

قلت: فيبدو لي أن ذكر المسور بن مخرمة في الاسناد شاذ لتفرد وكيع به ومخالفته لرواية الجماعة الذين لم يذكروه لا سيما وقد صرح زائدة في روايته بسماع عروة من المغيرة. ويحتمل أن يكون عروة تلقاه أولاً عن المسور، ثم لقي المغيرة فسمعه منه والله أعلم.

## باب شروط القصام في الفس

۲۲۰۷ \_ (حدیث «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى یبلغ ،
 وعن المجنون حتى یفیق، وعن النائم حتى یستیقظ» ۲/ ۳۲۰

صحيح. وقد مضى برقم (٢٩٧).

۲۲۰۸ ـ (حدیث «المسلمون تتکافـاً دماؤهـم ویسعـی بذمتهـم أدناهم ولا یقتل مؤمن بکافر» رواه أحمد وأبو داود ) ۳۲۱/۲

صحيح أخرجه أحمد (٢/ ١٩١ - ٢٩٢, ١٩٢ , ٢١١) وأبو داود (٢٥٣١ , ٢٧٥١) وكذا ابن ماجه (٢٦٥ , ٢٦٥٥) مفرقاً وابن الجارود (٢٠٧٣) والبيهقي (٨/ ٢٩) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْهِ \* : فذكره ولفظ أبي داود وإبن الجارود أتم وهو:

«السلمون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم ، يرد مُشِدهم على مضعفهم ، ومسرعهم (وقال إبن الجارود: ومتسريهم) على قاعدهم ، لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده» . وفي أوله عند أحمد في رواية:

«قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة».

وللترمذي منه (١/ ٢٦٥) قوله:

« لا يقتل مسلم بكافر». وقال:

«حديث حسن».

قلت: وهوكما قال؛ ولكنه صحيح بحديث على الأتي في الكتاب بعده.

٢٢٠٩ – (وفي لفظ: «لا يقتل مسلم بكافر». رواه البخاري وأبو داود).

صحيح. وهو من حديث على رضي الله عنه، وله عنه طرق:

الاولى عن ابي جحيفة قال :

«قلت لعلى هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة؟ قال، العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر».

أخرجه البخاري (١/ ٠٤٠) و ٢٢٤/١) والترمذي (١/ ٢٦٥) وصححه والدارمي (٢/ ١٩٠) والطحاوي (٢/ ١٠٠) وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧/٢) وابن الجارود (٧٩٤) والبيهقي (٨/ ٨) وأحمد (١/ ٧٩) من طريق الشعبي عنه. وقال الترمذي:

«حديث حسن صحيح».

الثانية: عن قيس بن عباد قال:

انطلقت أنا والأشتر إلى على عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله ﴿ شَيْئًا لَم يعهده للناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، قال: فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه:

« المؤمنون تكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

أخرجه أبـو داود (٤٥٣٠) والنسائــي (٢٤٠/٢) والطحـــاوي والبيهقــي (٢٩/٨) وأحمد (١/٢٢) من طريق قتادة عن الحسن عنه.

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين.

الثالثة: عن قتادة عن أبي حسان عن علي نحوه، وتقدم لفظه في «الحج» رقم (١٠٥٨).

(تنبيه) تبين من هذا التخريج أن عزو الحديث بهذا اللفظ لأبي داود، ليس بصواب، فإن لفظه عنده كالذي قبله « لا يقتل مؤمن بكافر».

٠ ٢٢١ \_ (عن على «من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر» رواه أحمد)

ضعيف جدا. ولم أره في «المسند» وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما ذكرنا مرارا، وإنما أخرجه إبن أبي شيبة (١ / ٢/٢) والدارقطني في «سننه» (٣٤٤) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره، وزاد:

«ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد».

ومن هذا الوجه أخرجها البيهقي (٨/ ٣٤).

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقي في «المعرفة»، وهو متروك كما قال الدارقطني.

۲۲۱۱ – (قول علي: «من السنة أن لا يقتل حر بعبد» رواه أحمد
 وعن ابن عباس مرفوعاً مثله. رواه الدارقطني).

ضعيف جداً. وتقدم الكلام على إسناده عن على في الذي قبله.

وأما حديث ابن عباس، فيرويه عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ قال:

«لا يقتل حر بعبد». وقال البيهقي:

«في هذا الإسناد ضعف».

قلت بل هو واه جدا، فإن جويبراً قال الحافظ في «التقريب»:

« ضعيف جداً».

وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني .

والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي ، ولم يسمع من ابن عباس.

٣٢١٢ ـ (عن عمرو بن حزم أن النبي ﴿ الله ﴿ الله الله أهـل الله الرجل يقتل بالمرأة » رواه النسائي »)

أخرجه النسائي (٢/ ٢٥٢) والدارمي (٢/ ١٨٩ ـ ١٩٠) والحساكم (١/ ٣٩٥ ـ ١٩٠) والحساكم (١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧) والبيهقي (٨/ ٢٨) من طريق الحكم بن موسى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليان بن داود قال: «حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده أن رسول الله ﴿ كَتَبُ إِلَى أَهُلَ اليمن ، وكان في كتابه أن الرجل يقتل بالمرأة».

ثم أخرجه النسائي من طريق محمد بن بكار بن بلال قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليان بن أرقم قال: حدثنا سليان بن أرقم قال:

«وهذا أشبه بالصواب. والله أعلم، وسليان بن أرقم متروك الحديث » .

قلت: يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله «سليان بن داود» والصواب قول ابن بكار عنه «سليان بن أرقم»، وقد تقدم في آخر «نواقض الوضوء» ما يؤيد ذلك فليرجع إليه من شاء.

والصواب في الحديث الإرسال، وإسناده مرسلاً صحيح كما سبق بيانه هناك.

صحيح..

٢٢١٤ - (حديث عمرو وابن عباس مرفوعاً: « لا يقتل والد

بولده » رواهم ابن ماجه ) .

صحيح . أما حديث عمرو فله طرق ثلاث :

الأولى : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عنه قال : سمعت رسول الله ﴿ يَعْلُمُ ﴾ يقول : فذكره .

أخرجه الترمذي ( ٢٦٣/١ ) وابن ماجه ( ٢٦٦٢ ) وابن أبي عاصم ( ٣٢ ) والدارقطني ( ٣٤٧ ) وابن أبي شيبة ( ١/٤٥ / ١ ، ١/٤٦ ) وأحمد ( ١/ ٤٩ ) من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، غير أن الحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعنه . لكنه لم ينفرد به ، فقد تابعه ابن لهيعة : ثنا عمر و بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر و .

وابن لهيعة سيء الحفظ، لكنه قد تابعه محمد بن عجلان عن عصرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال :

« نحلت لرجل من بني مدلج جارية ، فأصاب منها ابنا ، فكان يستخدمها فلها شب الغلام دعاها يوماً ، فقال : إصنعي كذا وكذا ، فقال : لا تأتيك ، حتى متى تستأمي أمي (١٩٠١ قال : فغضب ، فحذفه بسيفه ، فأصاب رجله ، فنزف الغلام فهات ، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : يا عدو نفسه أنت الذي قتلت ابنك ؟! لولا أني سمعت رسول الله فقال : « لا يقاد الأب من ابنه » لقتلتك ، هلم ديته ، قال فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير ، قال : فخير منها مائة ، فدفعها إلى ورثته ، وترك أباه » .

أخرجه ابن الجارود ( ٧٨٨) والبيهقي ( ٣٨/٨) بهذا التام والدارقطني المحرجه ابن الجارود ( ٧٨٨) والبيهقي ( ٣٨/٨) بهذا التام والدارقطني ( ٣٤٧) من طرق عن محمد بن مسلم بن وارة حدثني محمد بن سعيد بن سابق ثنا عمرو بن أبي قيس عن منصور بن المعتمر عن محمد بن عجلان به .

قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله كلهم ثقات ، وفي عمرو بن أبي قيس كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . وقد ذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي

<sup>(</sup>١) يعني تسترقها

#### أنه قال:

« وهذا إسناد صحيح »

ولعل هذا في كتابه « المعرفة » فإني لم أره في « السنن » . وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١٦/٤ ) :

« وصحح البيهقي سنده لان رواته ثقات ».

الثانية : عن مجاهد قال :

« حذف رجل ابناً له بسيف فقتله ، فرفع إلى عمر فقال : لولا أني سمعت رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ يقول : لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح » .

أخرجه أحمد ( ١٦/١) عن جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عنه .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير جعفر وهو ابن زياد الأحمر وهو ثقة ، لكنه منقطع لأن مجاهداً لم يسمع من عمر .

الثالثة : عن ابن عباس قال :

« جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب فقالت : إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار حتى إحترق فرجي ، فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ، قالت : لا ، قال : فهل اعترفت له بشيء؟ قالت : لا ، فقال عمر : على به ، فلما رأى عمر الرجل قال : أتعذب بعذاب الله ؟! قال : يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها . قال : رأيت ذلك عليها ؟ قال الرجل : لا ، قال فاعترفت به ؟ قال : لا ، قال : والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله ﴿ يَهُ فَيُ يقول : لا يقاد علوك من مالكه ، ولا ولد من والده ، لأقدتها منك ، فبرزه وضربه مائة سوط ، وقال للجارية : اذهبي فأنت حرة لوجه الله ، أنت مولاة الله ورسوله » .

أخرجه الحاكم ( 1/7/7 ، 1/7/7 ) والعقيلي في « الضعفاء » ( 1/7/7 ) وابن عدي في « الكامل » ( 1/75/7 ) من طريق عمر بن عيسى القرشي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عنه . وقال الحاكم :

« صحيح الإسناد »!

ورده الذهبي في الموضع الأول فقال:

«قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث ».

ثم نسي ذلك فوافق الحاكم على تصحيحه في الموضع الثاني!

وأما حديث ابن عباس ، فيرويه عمر و بن دينار عن طاوس عنه عن النبي هي قال :

« لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد » .

أخرجه الترمذي ( 1/77 ) وابسن ماجه ( 1777 ) والدارمي ( 17/7 ) والدارقطني وأبو نعيم في ( 14/8 ) ( 14/8 ) والدارقطني وأبو نعيم في ( 14/8 ) والبيهقي ( 14/8 ) من طريق إسهاعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار به . وقال الترمذي :

« لا نعرف بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسهاعيل بن مسلم ، وإسهاعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » .

قلت : قد تابعه سعيد بن بشرثنا عمر و بن دينار به .

أخرجه الحاكم ( ٤/ ٣٦٩ ) وأبو الحسن على بن محمد القصار في « جزء من حديثه » ( ق ٣/ ١ -٢ ) .

وسعيد بن بشير ضعيف كما في « التقريب » .

وتابعه عبيد الله بن الحسن العنبري عن عمرو بن دينار به .

أخرجه الدارقطني ( ٣٤٨ ) والبيهقي ( ٨/ ٣٩ ) من طريق أبي حفص التمار ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري به .

قلت : والعنبري هذا ثقة فقيه ، لكن الراوي عنه أبو حفص التمار متهم قال البيهقي :

« هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل في بني رفاعة » .

وأورده الذهبي في « الميزان » فقال :

« عمر بن عامر أبو حفص السعدي التمار بصري روى عنه أبو قلابة ومحمد ابن مرزوق حديثاً باطلاً قال: سمعت جعفر بن سليمان . . . . عن ابن عباس قال رسول الله ﴿ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ الل

قلت: وهو غير عمر بن عامر السلمي البصري القاضي الذي أحرج له مسلم والنسائي، فإن هذا أقدم من الأول، وهو صدوق كما قال الذهبي(١٠).

وتابعه أيضاً قتادة عن عمر و بن دينار به .

أخرجه البزار في « مسنده » كما في « الزيلعي » ( ٤٠/٤) ، وهو عند الدارقطني ( ٣٤٠ كان عند البزار الدارقطني ( ٣٤٨ ) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة به . فإذا كان عند البزار من هذا الوجه ، فهي متابعة غير ثابتة لضعف سعيد هذا كما تقدم آنفاً .

وقد روي الحديث عن سراقة بن مالك وعبد الله بن عمر و بأسانيد واهية ، قد خرجها الزيلعي ، وفيا خرجته من حديث عمر و ابن عباس وطرقهها كفاية ، وهي بمجموعها تدل على أن الحديث صحيح ثابت لا سيا وبعدها حسن لذاته وهو طريق ابن عجلان . والله أعلم .

دية ( عن عمر رضي الله عنه  $^{\circ}$  أنه أخذ من قتادة المدلجي دية إبنه  $^{\circ}$  رواه مالك ) .

صحيح . أخرجه مالك ( ١٠/٨٦٧/٢ ) وعنه الشافعي ( ١٤٣٧ ) وعنه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن عمر و بن شعيب

« أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة ، حذف أبنه بالسيف فأصاب

<sup>(</sup>١) أعني في «الميزان» أيضاً، فقد فرق بينهما وكذلك صنع الحافظ في «التقريب»، وذهل عن ذلك أبو الطيب الأبادي في «التعليق المغني» فجعلها واحداً.

ساقه ، فنزي في جرحه فهات ، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير ، حتى أقدم عليك ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة ، وأربعين خلفة ، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ قال : ها أنا ذا ، قال : خذها فإن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴿ قال : ليس لقاتل شي \* ) .

### وزاد البيهقي :

« قال الشافعي : وقد حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد بالولد ، وبذلك أقول » . قال البيهقي :

« هذا الحديث منقطع ، فأكده الشافعي بأن عدداً من أهل العلم يقول به ، وقد روي موصولاً » .

ثم ساق من طريق محمد بن عجلان عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر و بن العاص به نحوه ، وقد سقت لفظه وتكلمت على إسناده في الحديث الذي قبله .

وقد أخرجه أحمد ( ٤٩/١ ) من طريقين آخرين عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال : قال عمر : فذكره نحو رواية مالك مختصراً جداً .

ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح وعمرو ابن شعيب كلاهما عن مجاهد بن جبر ، فذكر الحديث ، وقال أخذ عمر رضي الله عنه من الإبل ثلاثين حقة . . . الحديث .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، ولكنه لا يزال منقطعاً على الرغم من ذكر مجاهد فيه فإنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه . لكن موضع الشاهد من الحديث ثابت لوروده في الطريق الموصولة التي سبقت الإشارة إليها ، وإسناده جيد ، كما بيناه هناك .

وقد أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٤٦ ) من طريق أبي خالد الأحمر عَن يحيى بن سعيد عن عمر و بن شعيب أن أبا قتادة \_ رجل من بني مدلج \_ قتل ابنه ، فأخذ

منه عمر مائة من الإبل . . . الحديث .

وهذا شاذ من وجهين :

الأول: أنه أدخل بين عمرو بن شعيب وعمر أبا قتادة وجعله من مسنده

والأخر: أنه قال « أبو قتادة » ، وإنما هو قتادة كما في رواية مالك وغيره . وكذلك رواه ابسن أبسي شيبة ( ١/٢/١١ ) عن أبسي خالـد الأحمـر . . . أن قتادة . . .

٢٢١٦ - ( روي عن على رضي الله عنه: « أنه سئل عمن وجد مع المرأته رجلاً فقتله ، فقال : إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته » )

أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٢/٤٤/١١ ) من طريق سعيد بن المسيب:

«أن رجلاً من أهل الشام يقال له ابن حبرى وجد مع امرأته رجلاً فقتلها ، أو قتلهما ، فرفع إلى معاوية ، فأشكل عليه القضاء في ذلك ، فكتب إلى أبي موسى أن سل علياً عن ذلك ، فسأل أبو موسى علياً ، فقال : إن هذا الشي ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني ، فأخبره ، فقال على : أنا أبو حسن : إن لم يجي بأربعة شهداء ، فليدفعوه برمته » .

قلت : ورجاله ثقات ، لكن سعيد بن المسيب مختلف في سماعه من علي .

وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا فقال له عمر ما تقول ؟ فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينها أحد فقد قتلته فقال عمر: ما تقولون ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه

ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد فعد » رواه سعيد )

### بابشروطاب تيفاء القصاص

٢٢١٨ - ( إن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل )
 ٢٢٤/٠ لم أره

٢٢١٩ - (إن الحسن رضي الله عنه « قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر » وقيل « قتله لكفره » وقيل « لسعيه في الأرض بالفساد»).
 لم أره

۲۲۲۰ - ( قوله ﴿صلى الله عليه وسلم﴾ «فأهله بين خيرتين») ٢/ ٣٢٥

صحبح . وهو من حديث أبي شريح الكعبي ، وله عنه ثلاث طرق :

الأولى: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ قَالَ :

« إن الله حرم مكة ، ولم يحرمها الناس ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دماً ، ولا يعضدن فيها شجراً ، فإن ترخص مترخص ، فقال : أحلت لرسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ ، فإن الله أحلها لي ، ولم يحلها للناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، ثم هي حرام إلى يوم القيامة .

ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل ، وإني عاقله ، فمن قتل له قتيل بعد اليوم ، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا، أو يأخذوا العقل»:

أخرجه الترمذي (١/ ٢٦٤) والدارقطني (٣٢٩) وأحمد (٦/ ٣٨٥) من طريق يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري به . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح ».

قلت: وهو على شرط الشيخين، وقد أخرجاه في آخر « الحج » من طريق الليث ابن سعد عن سعيد بن أبي سعيد به أتم منه دون قوله:

« ثم إنكم معشرخزاعة . . . ».

وتابعه عمر بن عثمان نا ابن أبي ذئب بإسناده مثله بتمامه .

أخرجه الدارقطني، والبيهقي (٨/ ٢٥) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب .

وأخرجه أبو داود (٤٠٠٤) وعنه البيهقي (٨/ ٥٢) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب .

وأخرجه أبو داود ( ٤٠٠٤ ) وعنه البيهقي (٨/ ٥٧) من طريق يحيى بن سعيد به دون الشطر الأول منه .

وتابعه ابن إسحاق قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري به أتم منهم جميعاً ولفظه:

«قال: لما بعث عمرو بن سعيد بعثه يغزو ابن الزبير، أتاه أبو شريح فكلمه، وأخبره بما سمع من رسول الله و أله خرج إلى نادي قومه فجلس فيه، فقمت إليه، فجلست معه، فحدث قوم كما حدث عمرو بن سعيد ما سمع من رسول الله و الله عمرو بن سعيد، قال: قلت: ها أنا ذا.

كنا مع رسول الله ﴿ عَلَى ﴾ حين افتتح مكة ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه ، وهو مشرك ، فقام رسول الله ﴿ فَيَنَا خَطَيْبًا ، فقال : يا أيها الناس إن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق الساوات والأرض ، فهي حرام من حرام الله تعالى إلى يوم القيامة ، لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دماً ، ولا يعضد بها شجراً ، لم تحلل لأحد كان

قبلي، ولا تحل لأحد يكون بعدي، ولم تحلل لي إلا هذه الساعة غضباً على أهلها، ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فمن قال لكم: إن رسول الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾ قد قاتل بها، فقولوا إن الله قد أحلها لرسوله، ولم يحللها لكم.

يا معشرخزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر ان يقع، لئن قتلتم قتيلاً لآدينه، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين، إن شاؤ وا فدم قاتله، وإن شاؤ وا فعقله

ثم ودى رسول الله ﴿ الذي قتلته خزاعة .

فقال عمرو بن سعيد لأبي شريح: انصرف أيهـا الشيخ، فنحـن أعلـم بحرمتها منك، إنها لا تمنع سافك دم، ولا خالع طاعة، ولا مانع جزية .

قال: فقلت: قد كنتُ شاهداً. وكنت غائباً، وقد بَلَّغت، وقد أمرنا رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ أن يبلغ شاهدنا غائبنا، وقد بلغتك، فأنت وشأنك » .

أخرجه أحمد (٢/٤)

قلت: وإسناده جيد، صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث، وله إسناد آخـر وهو:

الطريق الثانية : عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ يقول :

« من أصيب بدم أو خبل ـ الخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، إما أن يقتص ، أو يأخذ العقل ، أو يعفو ، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ، فإن فعل شيئاً من ذلك ، ثم عدا بعد فقتل ، فله النار خالداً فيها مخلداً » .

أخرجه أبو داود ( ٤٤٩٦ ) والدارمي ( ١٨٨/٢ ) وابن ماجه ( ٢٦٢٣ ) وابن الجارود ( ٧٧٤ ) من طريق محمد ابن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء .

قلت : وسفيان ضعيف . وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه .

الثالثة : عن مسلم بن يزيد أحد بني سعد بن بكر أنه سمع أبا شريح

الله الكعبي وكان من أصحاب رسول الله و وهو يقول : فذكره نحو الطريق الأولى دون قوله :

« ثم إنكم معشر خزاعة » .

أخرجه أحمد ( ٤/ ٣١ - ٣٢ ) والبيهقي ( ٨/ ٧١ ) عن يونس عن الزهري عنه .

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم بن يزيد وهو مقبول عند ابن حجر .

صحيح . وهو قطعة من حديث الإفك الطويل.

أخرجـه البخــاري ( ۱۶۲/۲ ـ ۱۵۷ ، ۱۵۳ ، ۱۵۷ ، ۱۰۷ ، ۱۰۶ ـ ۱۰۹ ـ ۱۰۹ ) وأحمد ( ۱۹۲ ـ ۱۹۷ ـ ۱۹۷ ) وأحمد ( ۲/ ۱۹۲ ـ ۱۹۷ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها .

الله عنه « أتي برجل وهب أن عمر رضي الله عنه « أتي برجل قتل قتيلاً فجاء ورثة المقتول ليقتلوه ، فقالت إمرأة المقتول ـ وهي أخت القاتل ـ : قد عفوت عن حقي ، فقال عمر : الله أكبر عتق القتيل » رواه أبو داود ) .

صحيح . ولم أره عند أبي داود بعد مزيد البحث عنه ، وما أظنه رواه ، فقد أورده الرافعي بنحوه ، فقال الحافظ في تخريجه (٢٠/٤) :

« رواه عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب به . ورواه البيهقي من حديث زيد بن وهب وزاد : « فأمر عمر لسائرهم بالدية » وساقه من

وجه آخر نحوه » .

قلت : وإسناد عبد الرزاق صحيح ، وكذلك رواية البيهقي وستأتي برقم ( ٢٢٢٤ ) .

۲۲۲٤ – (روى قتادة: «أن عمر رفع إليه رجل قتل رجلاً فجاء (١) أولاد المقتول، وقد عفا بعضهم، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول؟ قال: إنه قد أحرز من القتل. فضرب على كتفه وقال: كنيف ملى علماً »).

ضعيف . أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » ( $\Upsilon/80/\Upsilon$ ) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه . قال في « المجمع » (٣٠٣/٦) .

« رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ، إلا أن قتادة لم يدرك عمر ، ولا ابن مسعود » .

قلت : وإسحاق بن إبراهيم إن كان هو ابن راهويه فهو ثقة إمام ، وإن كان الدبري ففيه كلام ، وكلاهما يروي عن عبد الرزاق ، وهما من شيوخ الطبراني .

وأخرج الطبراني ( ٣/ ٢/١١ ) والحاكم ( ٣١٨/٣ ) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب قال :

«كنت جالساً عند عمر إذ جاءه رجل نحيف، فجعل ينظر إليه، ويتهلل وجهه، ثم قال: كنيف ملي علماً، كنيف ملي علماً، يعنب عبد الله بن مسعود». وقال الحاكم:

« صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبي . وهو كما قالا !

<sup>(</sup>١) الأصل (فقال)

۲۲۲٥ \_ (عن زيد بن وهب أن رجلاً دخل على امرأته فوجد عندها رجلاً فقتلها فاستعدى عليه إخوتها عمر رضي الله عنه فقال بعض إخوتها قد تصدقت فقضى لسائرهم بالدية ) . ٣٢٦/٢.

صحیح . أخرجه البیهقي (  $\Lambda$ / 00 ) من طریق یعلی بن عبید ثنا الأعمش عن زید بن وهب قال :

« وجد رجل عند امرأته رجلاً ، فقتلها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فوجد عليها بعض إخوتها ، فتصدق عليه بنصيبه ، فأمر عمر رضي الله عنه لسائرهم بالدية » .

وأخرجه ابن أبي شيبة ( 11/ ٣١/ ١): نا وكيع: نا الأعمش به نحوه. قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين.

ثم أخرجه من طريق جرير بن حازم عن سليان الأعمش به ولفظه :

« أن رجلاً قتل امرأته استعدى ثلاثة إخوة لها عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فعفا أحدهم ، فقال عمر للباقين : خذا ثلثي الدية فإنه لا سبيل إلى قتله »

وإسناده صحيح أيضاً .

وقد تابعهما معمر عن الأعمش به نحوه ، وقد ذكرته قبل حديث .

٧٢٢٥ \_ (حديث شداد بن أوس مرفوعاً: « إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها » رواه مسلم ) .

ضعيف . ولم يخرجه مسلم ولا غيره من « الستة » سوى ابن ماجه ، فرواه ( ٢٦٩٤ ) من طريق أبي صالح عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم ثنا معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس أن رسول الله ﴿ قَالَ :

« المرأة إذا قتلت عمداً لا تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاً ، وحتى تكفّل ولدها ، وإن زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها ، وحتى تكفّل ولدها »

قلت : وهذا إسناد ضعيف مسلسل بالضعفاء : أبو صالح وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث . وابن لهيعة : عبد الله ، وابن أنعم ، واسمه عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم .

واقتصر البوصيري في « الزوائد » ( ق ١/١٦٧ ) في إعلاله إياه على ابني لهيعة وأنعم .

لكن يشهد للحديث حديث بريدة الآتي بعده .

۲۲۲٦ ـ (حديث « قوله ﴿ للغامدية : ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ، ثم قال لها : ارجعي حتى ترضعيه . . . الحديث » رواه أحمد ومسلم وأبر داود ) .

صحیح . أخرجه أحمد ( ٥/ ٣٤٧ ، ٣٤٨ ) ومسلم ( ٥/ ١٢٠ ) وأبو داود ( ٢٤٤٢ ) والسياق له وكذا ابس أبي شيبة ( ١١/ ١٨٤ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٢٩ ) عن بشير بن المهاجر ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه :

«أن امرأة من غامد سألت النبي فقالت: إنى قد فجرت ، فقال: ارجعي ، فلما رجعت ، فلما كان من الغد أتته ، فقالت: لعلك أن تردني كما رددت ماعز بن مالك ؟ فوالله إني لحبلى ، فقال لها ارجعي ، فرجعت ، فلما كان الغد أتته ، فقال لها : ارجعي حتى تلدي : فرجعت ، فلما ولدت أتته بالصبي ، فقال لها : ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه ، بالصبي ، فقالت : هذا قد ولدته ، فقال لها : إرجعي فأرضعيه حتى تفطميه ، فجاءت به وقد فطمته ، وفي يده شيئ يأكله ، فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من السلمين ، وأمر بها فحفر لها ، وأمر بها فرجمت . وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحجر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي فرجمها بحبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي في الماله بعبر ، فوقعت قطرة من دمها على وجنته ، فسبها ، فقال له النبي في الماله بعبر و الماله ب

لغفر له ، وأمر بها فصلي عليها ، ودفنت » .

والسياق لأبي داود .

وفي رواية لمسلم والبيهقي من طريق علقمة بن مرثد عن سليان بن بريدة عن أبيه نحوه وقال :

« فقال لها : حتى تضعي ما في بطنك ، قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ، قال : فأتى النبي ﴿ فَقَال : قد وضعت الغامدية ، فقال : إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ، ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار ، فقال إلى رضاعه يا نبي الله ، قال : فرجمها » .

### فصل

۲۲۲۷ ـ (عن أبي هريرة مرفوعاً: « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه » رواه أحمد ومسلم ) .

صحیح . أخرجه أحمد ( ٢٦٦ / ٢٦٤ ، ٤١٤ ، ٧٢٥ ) ومسلم ( ٦/ ١٨١ ) وأبو داود ( ١٧٢٥) والبيهقي ( ٨/ ٣٣٨ ) من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به ، إلا أن أبا داود قال :

« ففقأوا عينه ، فقد هدرت عينه » . وهو رواية لأحمد .

وأخرجه البخاري ( ٢٠٠/٤ ، ٣٢٤ ) ومسلم أيضاً والنسائمي ( ٢٥٣/٢ ) والبيهقي وأحمد ( ٢٤٣/٢ ) من طريق الأعرج عن أبسي هريرة بلفظ :

« لو أن رجلاً اطلع عليك بغير إذن ٍ ، فحذفته بحصاة ، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » .

وأخرجه النسائي وابن الجارود ( ٧٩٠) والبيهقي من طريق معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة بلفظ أبي داود إلا أنه قال :

« فلا دية له ولا قصاص » .

وإسناده صحيح على شرط مسلم .

وله طريق ثالثة : يرويه ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به نحو الأول .

> أخرجه ابن الجارود ( ۷۹۱ ) و إسناده جيد .

٣٢٢٨ ـ (حديث عن عبادة مرفوعاً : « منزل الرجل حريمه فمن دخل على حريمك فاقتله » قاله أحمد ) .

وسعيف . أخرجه أحمد ( 0/ 777 ) والعقيلي في « الضعفاء » ( ص 797 ) وابن عدي في « الكامل » ( ق 7/7 ) من طريق محمد بن كثير القصاب عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بلفظ : « الدار حرم ، فمن دخل عليك حرمك فاقتله » . وقال ابن عدي :

« ما رواه عن يونس بن عبيد غير محمد بن كثير ، وهو منكر الحديث » . وقال ابن عدى :

« لا يتابع على حديثه ، قال البخاري : قال عمرو بن علي : كان ذاهب الحديث . وقال الساجي : منكر الحديث » .

ومن طريقه أخرجه البيهقي ( ٨/ ٣٤١ ) وقال :

« وقد روي بإسناد آخر ضعيف عن يونس بن عبيد ، وهو إن صح فإنما أراد \_ والله أعلم \_ أنه يأمره بالخروج ، فإن لم يخرج فله ضربه ، وإن أتى الضرب على نفسه » .

۲۲۲۹ \_ (حديث « لا قود إلا بالسيف » رواه ابن ماجه )

ضعيف . وروي من حديث أبي بكرة ، والنعمان بن بشير ، وعبد الله ابن مسعود، وأبي هريرة ، وعلى بن أبي طالب ، والحسن البصري مرسلاً .

١ ـ حديث أبي بكرة ، يرويه المبارك بن فضالة عن الحسن عنه مرفوعــاً

أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٦٨ ) والبزار في « مسنده » من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة به . وقال البزار :

« لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد ، ولا نعلم أحداً قال : عن أبي بكرة إلا الحر بن مالك ، وكان لا بأس به ، وأحسب أخطأ في هذا الحديث ، لأن الناس يروونه عن الحسن مرسلاً » .

قلت : وقد تابعه في وصله الوليد بن محمد بن صالح الأيلي عن مبارك بن فضالة .

أخرجه ابن عدي في « الكامل » (ق ١/٤١٠) والدارقطني ( ٣٣٣ ) والبيهقسي ( ٨/٣٣ ) والضياء المقدسي في « المنتقسى من مسموعاته بمسرو » (ق ٨/٢٨ ) ، وأعله ابن عدى بالوليد هذا ، وقال :

« أحاديثه غير محفوظة » .

وأعله البيهقي بالمبارك بن فضالة كها سيأتي ، وقال ابس أبي حاتم في « العلل » ( ١/ ٤٦١ ) بعد أن ذكره من هذا الوجه :

« قال أبى : هذا حديث منكر » .

وأورد الوليد في « الجرح والتعديل » ( ٤/ ٢/ ١٦ ) وقال :

« سألت أبي عنه ؟ فقال : مجهول » .

قلت : وقد رواه موسى بن داود عن مبارك عن الحسن مرسلاً به .

أخرجه الدارقطني وعنه البيهقي ( ٨/ ٦٣ ـ ٦٣ ) من طريق الحسين بن عبد الرحمن الجَرجَرائي نا موسى ابن داود به . وزاد :

« قال يونس : قلت : للحسن : عمن أخذت هذا ؟ قال : سمعت النعمان بن بشير يذكر ذلك » .

قلت : وموسى بن داود هو الضبى الطرسوسي ، ثقة من رجال مسلم ،

لكن الجرجرائي لم يوثقه أحد غير ابن حبان ، وقد روى عنه جماعة من الثقات منهم أصحاب « السنن » : أبو داود والنسائي وابن ماجه .

ثم إن الظاهر أن القائل « قال يونس » ، إنما هو الضبي فإذا صح ذلك فيكون المعنى أن يونس وهو ابن عبيد البصري قد تابع المبارك بن فضالة ، وهو ثقة من رجال الشيخين ، ولكنهم لم يذكروه في شيوخ الضبي . فالله أعلم .

وقد صح عن الحسن مرسلاً كما سيأتي .

٢ \_ حديث النعمان بن بشير ، وله عنه طرق :

الأولى: عن الحسن عنه.

أخرجه الدارقطني بإسناده عنه كما ذكرنا آنفاً .

الثانية : عن جابر الجعفي عن أبي عازب عنه .

أخرجه ابن ماجه ( ٢٦٦٧ ) والطحاوي في « شرح المعاني » ( ٢/ ١٠٥ ) وابن أبي عاصم في « الديات » ( ٢٨) والدارقطني والبيهقي ( ٢٠٨ ، ٢٢ ) والطيالسي ( ٢٠٨ ) والرافقي في « حديثه » ( ٢٠ / ١ ) .

قلت : وهذا إسنادواه جداً ، أبوعازب لا يعرف كما قال الذهبي وغيره .

وجابر الجعفي متهم بالكذب .

الثالثة : عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن إبراهيم بن بنت النعمان ابن بشير به نحوه .

أخرجه البيهقي وضعفه بقوله:

« مدار هذا الحديث على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ، ولا يحتج بها » .

وقال الحافظ في « التلخيص » ( ١٩/٤) :

« وإسناده ضعيف »

قلت : وقد اضطرب قيس بن الربيع في إسناده ، فرواه مرة هكذا ، ومرة قال : عن جابر الجعفي بإسناده المتقدم .

أخرجه الطيالسي : حدثنا قيس به .

٣ - حديث عبد الله بن مسعود . يرويه بقية بن الوليد عن أبي معاذ عن
 عبد الكريم بن أبي المخارق عن إبراهيم عن علقمة عنه مرفوعاً .

أحرجه ابن أبي عاصم (٢٨) والدارقطني ( ٣٢٥) والطبراني في « المعجم الكبير » ( ٣ / ٦١/ ٢ ) وابن عدي ( ق ٢٥٣/ ١ ) وقال :

« عبد الكريم بن أبي أمية ، الضعف بين على كل ما يرويه » .

وقال الدارقطني .

« أبومعاذ هوسليمان بن أرقم متروك » .

قلت : وقد روي عنه بإسناد آخر ، وهو :

٤ ـ حديث أبي هريرة . يرويه بقية أيضاً عن أبي معاذ عن الزهري عن سعيد بن المسيب عنه به مرفوعاً .

أخرجه ابن أبي عاصم والدارقطني والبيهقي وكذا أبو عروبة الحراني في «حديثه » (ق ١/٩٩) وابن عدي (ق ١/١٥٤) ، إلا أنه قال «أبي سلمة » مكان «سعيد بن المسيب » وكذا أخرجه البيهقي من طريق ابن عدي .

وقد تابعه عامر بن سيار نا سليان بن أرقم عن الزهري عن سعيد به .

أخرجه الدارقطني .

وسليمان بن أرقم ضعيف جداً كما تقدم في الحديث الذي قبله .

 ٥ ـ حديث على يرويه معلى بن هلال عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عنه به .

أخرجه الدارقطني وقال :

« معلى بن هلال متروك » .

وعلقه البيهقي وقال:

« وهذا الحديث لم يثبت له إسناد ، معلى بن هلال الطحان متروك . وسليان بن أرقم ضعيف ، ومبارك بن فضالة لا يحتج به ، وجابر بن زيد الجعفي مطعون فيه » .

قلت : وخير طرقه طريق ابن فضالة ، لكنه أخطأ في روايته عن الحسن موصولاً كها تقدم ، والصواب أنه مرسل ، ويؤيده :

٦ - حديث الحسن:

أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١/٣٧/١١ ) : نا عيسى بن يونس عن أشعث وعمر و عن الحسن مرفوعاً نحوه .

وقال الزيلعي ( ٤/ ٣٤١ ) :

« رواه أحمد في « مسنده » : حدثنا هشيم ثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن به » .

قلت : وهذا إسناد صحيح إلى الحسن ، ولكنه مرسل ، فه و علـة هذا الإسناد والطرق التي قبلها واهية جداً ، ليس فيها ما يمكن تقوية المرسل به . ولذلك قال الحافظ في « التلخيص » :

« قال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . وكذا قال ابن الجوزي » .

قلت : وتقدم قريباً قول البيهقي :

« لم يثبت له إسناد » .

وأشار النسائي إلى تضعيفه ، فقد عقد في سننه ( ٢ / ٢٤٥ ) باباً على نقيضه ، فقال : « القود بغير حديدة » . ثم ساق حديث أنس في قتله ﴿ الله على يهودياً بين حجرين ، لأنه كان قتل جارية بحجر ، وقد مضى الحديث ( ٢٢١٣ ) .

النسائي ) . (حديث « نهـــى رســول الله ﴿ عن المثلــة » رواه النسائي ) .

صحيح . ورد من حديث أنس بن مالك ، وعبد الله بن يزيد الأنصاري ، وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ، وبريدة بن الحصيب ، ويعلى بن مرة .

١ ـ حديث أنس ، يرويه قتادة عنه قال :

«كان رسول الله ﴿ يَعِيْنُ ﴾ يحث في خطبته على الصدقة ، وينهى عن المثلة » .

أخرجه النسائي ( ٢/ ١٦٩ ) وابن أبي عاصم ( ص ٨٧ ) قالا : أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا عبد الصمد قال : حدثنا هشام عن قتادة .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين ، لكن أعلمه الحافظ بالإرسال فقد أخرج البخاري ( ٣/ ١١٩ ) والبيهقي ( ٢٨٢/٨ ) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنسأ حدثهم :

« أن ناساً من عكل وعرينة قدموا المدينة على النبي ﴿ وَتَكَلُّمُ ، وتَكَلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

« فبعث ﴿ يَهِ الطلب في آثارهم ، فأمر بهم فسمروا أعينهم ، وقطعوا أيديهم ، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم .

قال قتادة : وبلغنا أن النبي ﴿ يَعْلَمُ ﴾ بعد ذلك كان يحث على الصدقة ، وينهى عن المثلة »

قال الحافظ في « الفتح » ( ٣٥٢/٧ ) عقبه وبعد أن ساق حديث قتادة الآتي :

« وقد تبين بهذا أن في الحديث الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال : « نهى رسول الله

و عن المثلة » إدراجاً ، وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس ، وإنما ذكره بلاغاً ، ولما نشط لذكر إسناده ساقه بوسائط إلى النبي النبي » .

٢ ـ صفيت عبد الله بن يزيد الأنصاري . يرويه شعبة : حدثنا عدي بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري قال :

« نهى رسول الله ﴿ عَنْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أخرجه البخاري ( ۲/۷/۲ ، ۱۰۷٪) وأحمد ( ۳۰۷٪) وابس أبسي شيبة ( ۲/٤۷/۱۱ ) ولم يذكر النهبي .

٣ ـ حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب . يرويه قتادة أيضاً عن الحسن عن الهياج بن عمران :

« أن عمران أبق له غلام ، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده ، فأرسلني لأسأل له ، فأتيت سمرة بن جندب ، فسألته ، فقال : كان نبي الله عن المثلة ، فأتيت عمران بن حصين ، فسألته ؟ فقال : كان رسول الله عن المثلة » .

أخرجه أبوداود ( ٢٦٦٧ ) وأحمد ( ٤٧٨/٤ ) وابن أبي شيبة مختصراً . قال الحافظ في « الفتح » :

« وإسناده قوي ، فإن هياجاً وثقة ابن سعد وابن حباد ، وبقية رجاله رجال الصحيح » .

قلت : وفي ذلك نظر ، فإن هياجاً وإن وثقه من ذكر ، فقد قال على بن المديني : « مجهول » . ووافقه الذهبي في « الميزان » وصدقه . وهو مقتضى قول الحافظ في ترجمته من « التقريب » :

« مقبول » .

فإن معناه عنده يقيد المتابعة ، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة

فأنى لإسناده القوة .

والحديث أخرجه أحمد ( ٤٣٢/٤ ، ٤٣٩ ، ٤٤٠ ، ٤٤٥ ) من طرق أخرى عن الحسن عن عمران به . وأخرجه ابن حبان ( ١٥٠٩ ) من بعضها .

والحسن مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه ، اللهم إلا في طريق المبارك عنه فقال : أخبرني عمران بن حصين . لكن المبارك هذا ـ وهو إبن فضالة \_ مدلس أيضاً وقد عنعنه !

وله طريق أخرى ، فقال الإمام أحمد ( ٤/ ٣٣٦) : ثنا وكيع ثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن أبي قلابة عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين قالا :

« ما خطبنا رسول الله ﴿ عَلَيْكُ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ، ونهانا عن المثلة » .

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشعيشي وهـو صدوق . وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي قد سمع من سمرة .

٥ ـ حديث بريدة ، يرويه سليان بن بريدة عن أبيه قال :

« كان رسول الله ﴿ إِذَا بِعِثْ سِرِيةٌ قَالَ : لا تَمْثُلُوا » .

أخرجه مسلم ( ٥/ ١٣٩ - ١٤٠ ) وأبو داود ( ٢٦١٣ ) والترمذي ( ١/٤٠١ ) وابن ماجه ( ٢٨٥٨ ) وأحمد ( ٥/ ٣٥٨ ) وابن أبي شيبة ( ١/٤٨/١١ ) واللفظ له ، وقال الترمذي :

« حدیث حسن صحیح » .

حدیث یعلی بن مرة ، یرویه عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص
 عنه قال : سمعت رسول الله ﴿ يَقِيلُهُ ﴾ يقول :

« قال الله : لا تمثلوا بعبادي » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/٤٨/١١ ) وعنه أحمد وابنه ( ١٧٢/٤ ) : نا ابن فضيل عن عطاء به . وخالفه وهيب فقال : ثنا عطاء بن السائب عن يعلى بن مرة به . فأسقط من السند عبد الله بن حفص .

أخرجه أحمد ( ١٧٣/٤ ) .

قلت : وعطاء بن السائب كان قد اختلط ، وشيخه عبد الله بن حفص لم يروعنه غيره فهو مجهول كما قال الحافظ في « التقريب » .

#### ۲۲۳۱ \_ (حديث « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » )

صحیح . أخرجه مسلم ( ۲/ ۲۷) وأبو داود ( ۲۸۱۰ ) والنسائي ( ۲/ ۲۷ ) والترمذي ( ۱/ ۲۹۶ ) والدارمي ( ۲/ ۸۲ ) وابن ماجه ( ۳۱۷ ) وابن أبي شيبة ( ۱۱/ ۲/ ۲۷ ) والطحاوي ( ۲/ ۱۰۰ ) وابن الجارود ( ۸۳۹ ، ۹۹۸ ) والبيهقي ( ۸/ ۲ ) والطيالسي ( ۱۱۱۹ ) وأحمد ( ۱۲۳/ ۱ ، ۱۲۴ ، ۱۲۵ ) ۱۲۵ ) من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال :

« ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﴿ عَلَيْكُ قَالَ :

إن الله كتب ( وقال الطيالسي : يحب ) الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » . وقال الترمذي :

« حديث حسن صحيح » . وعزاه السيوطي في « الجامع » للطبراني في « الكبير » بلفظ الطيالسي وزاد « محسن يحب . . . . »

وله شاهد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ:

« إذا حكمتم فاعدلوا ، وإذا قتلتم فأحسنوا ، فإن الله محسن يحب المحسنين » .

أخرجه ابن أبي عاصم وغيره ، وسنده حسن كما بينته في « الأحاديث الصحيحة » . رقم ( ٤٦٤ ) .

والجملة الأخيرة منه عزاها السيوطي في « الجامع » لابن عدي عن سمرة .

٢٢٣٢ - (وصبح أن النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ أمر اليهودي اللذي رضى رأى الجارية بحجرين فرض رأسه بحجرين ) .

صحیح . وقد مضی ( ۲۲۱۳ ) .

۲۲۳۳ ـ ( حدیث « من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه » )

ضعيف . أخرجه البيهقي في « السنن » ( ٤٣/٨ ) من طريق بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي و الله قال :

« من عرض عرضنا له ، ومن حرق . . . » .

وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ١٩ ) :

« رواه البيهقي في « المعرفة » من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده وقال : في الإسناد بعض من يجهل ، وإنما قالمه زياد في خطبته » .

وعزاه الزيلعي في « نصب الراية » ( ٤/ ٣٤٤) للبيهقي في « السنن » وفي « المعرفة » وقال عقبه :

« قــال صاحـب « التنقيح » : في هذا الاسنــاد من يجهــل حالــه كبشر وغيره » .

# بأب شروط القصاص فيما دُول ففس

۳۲۳٤ ـ (حدیث أنس بن النضر وفیه: « کتاب الله القصاص » رواه البخاری وغیره ) .

صحيح .

م ۲۲۳۰ - (روى نمنران بن جارية (۱) عن أبيه: « أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطع من غير مفصل فاستعدى عليه النبي النبي الله النبي الله النبي الله بالدية . فقال : إنه أريد القصاص . قال : خذ الدية بارك الله لك فيها ، ولم يقض له بالقصاص » ) .

ضعیف . أخرجه ابن ماجه ( ۲۲۳۲ ) والبیهقی ( ۸/ ۲۰ ) من طریق دهثم بن قران : حدثنی نمران بن جاریة به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى: الجهالة. قال الذهبي:

« غران بن جارية لا يعرف » . وقال الحافظ ابن حجر :

« مجهول » .

<sup>(</sup>١) الأصل (ثمران بن حارثة) وهو خطأ .

والأخرى: الضعف، دهثم قال الذهبي:

« قال أحمد : متروك . وقال أبو داود : ليس بشي . . وقال النسائي : ليس بثقة . . . وأما ابن حبان فذكره في « الثقات » فأساء ، وقد ذكره أيضاً في « الضعفاء » فأجاد » .

وقال الحافظ في « التقريب » :

« متروك » .

وبه أعله البوصيري في « الزوائد » ( ق 1/177 ) ، وفاتته العلية الأولى .

#### فصل

۲۲۳٦ \_ ( حـديث من قول عمـر وعلي: « مــن مات من حد أو قصاص لا دية له ، الحد (١) قتله » ) رواه سعيد بمعناه ) .

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٦٨/٨ ) معلقاً من طريق مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها بلفظ :

« في الذي يموت في القصاص لا دية له » .

قلت : وهذا إسناد ضعيف، مطر هو ابن طهمان الوراق، قال الحافظ:

« صدوق كثير الخطأ ، وحديثه عن عطاء ضعيف» .

قلت : وهذا من روايته عنه .

ثم أخرجه البيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن على وحده قال :

« من مات في حد ، فإنما قتله الحد ، فلا عقل له ، مات في حد من حدود الله » .

قلت : وهذا ضعيف أيضاً ، الحجاج مدلس وقد عنعنه ، وأبو يحيى لم أعرفه . ويحتمل أنه أبو يحيى القتات فإنه كوفي كالحجاج ، فإن يكن هو ، فهو ضعيف ، ولم يسمع من على رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) الأصل (الحق) والتصويب من «الرافعي» و «البيهقي».

وقد صح عن على رضي الله عنه أن من مات في الحد على الخمر أنه يودى كما سيأتي في « الحدود » برقم ( ٢٣٧٧ ) .

الله عرب عدده « أن رجلاً عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رجلاً طعن بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﴿ عَلَيْ ﴾ فقال : أقدني . قال : حتى تبرأ ، ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت فقال : قد نهيتك فعصيتني ، فأبعدك الله وبطل عرجك . ثم نهى رسول الله ﴿ عَلَيْ ﴾ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه » رواه أحمد والدارقطني ) .

صحيح . أخرجه أحمد (٢١٧/٢) عن إبن اسحاق ، والدارقطني (٣٢٥) وعنه البيهقي (٦٧/٨) عن ابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به .

ورجاله ثقات ، غير أن ابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولسم يصرحا بالتحديث . وقد خالفهما أيوب فقال : عن عمر و بن شعيب قال : قال رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ :

« أبعدك الله أنت عجلت » .

هكذا أخرجه الدارقطني ( ٣٢٦ ) عنه مختصراً مرسلاً .

لكن للحديث شواهد يتقوى بها ، فقال أبو بكر بن أبي شيبة ( ٢/٣٩ /١١ ) : نا ابن علية عن أيوب عن عمر و بن دينار عن جابر :

« أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته ، فأتى النبي ﴿ يَكُونَ فَي سَتَقَيد ، فقيل له : حتى تبرأ ، فأبى ، وعجل واستقاد ، قال : فعنت رجله ، وبرثت رجل المستقاد منه ، فأتى النبي ﴿ يَكُونَ فَقَال : ليس لك شي م أبيت »

قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين ، إلا أنهم أعلوه بالإرسال ، فقد أخرجه ابن أبي عاصم (٣١٦) ، الدارقطني (٣٢٦) والبيهقي

( ٨/ ٦٦ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأخيه عثمان بن أبي شيبة قالا : نا ابن علية به . وقال الدارقطني :

« قال أبو أحمد بن عبدوس : ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان ، قال الشيخ : أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ، وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاً . وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه ، وهو المحفوظ مرسلاً » .

ثم أخرجه من طريقين عن عمر و بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أخبرهم .

« أن رجلاً طعن رجلاً بقرن . . . » . الحديث نحوه .

وله شاهد آخر يرويه أبو الزبير عن جابر نحوه مختصراً .

أخرجه ابن أبي عاصم والدارقطني والبيهقي .

قلت : وهو صحيح لولا عنعنة أبي الزبير .

وقدتابعه الشعبي عن جابر عن النبي ﴿صلى الله عليه وسلم ﴾ به مختصراً بلفظ:

« لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ » .

أخرجه الطحاوي ( ٢/ ١٠٥ ) من طريق مهدي بن جعفر قال : ثنا عبد الله بن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي .

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله كلهم ثقات معروفون ، وفي مهدي بن جعفر كلام لا يضر . وقال ابن التركماني في « الجوهر النقي » ( ٦٧/٨ ) :

« سنده جيد » . ثم قال :

« فهذا أمر قد روي من عدة طرق يشد بعضها بعضاً » .

# كتاب البريات

٢٢٣٨ – (حديث النسائي ومالك في الموطأ أنه ﴿ كَتَابُ كَتَابُ لَا عَمْرُو بَنْ حَرْمُ كَتَابًا إِلَى أَهُلُ اليمن فيه : الفرائض والسنن والديات . وقال فيه : وفي النفس مئة من الإبل ) ٣٣٣/٢

صحيح . وهو مرسل صحيح الإسناد ، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر و وتقدم برقم ( ٢١٩٨ ) .

٣٢٣٩ ـ (حديث أبي هريرة « اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى رسول الله ويَنْظِينَهُ بدية المرأة على عاقلتها » متفق عليه ) .

صحیح . وقد مضی برقم ( ۲۲۰۹ ) .

الشعبي فيا يرويه عن على: « إن ثلاث جوار الشعبي فيا يرويه عن على: « إن ثلاث جوار الجتمعن فركبت إحداهن على عنق الأخرى وقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها فهاتت ، فرفعت إلى على فقضى بالدية أثلاثاً على عواقلهن ، وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة لأنها أعانت على نفسها » ) ٢/ ٣٣٥

### فصل

لم أره .

۲۲٤۲ ـ (روي أن عامر بن الأكوع يوم خيبر رجع سيفه عليه فقتله) ۲۳۸/۲

صحيح . وهو من حديث سلمة بن الأكوع ، وله عنه طرق :

الأولى: عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى عنه قال:

« لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالاً شديداً مع رسول الله ﴿ فَ اللهُ عَلَيْهُ ، فارتد عليه سيفه فقتله ، فقال أصحاب رسول الله ﴿ فَ ذَلَك ، وشكوا فيه :

رجل مات في سلاحه! وشكوا في بعض أمره ، قال سلمة : فقفل رسول الله ويلي من خيبر ، فقلت : يا رسول الله ائذن لي أن أرجز لك ، فأذن له رسول الله ويلي فقال عمر بن الخطاب : اعلم ما تقول . قال : فقلت :

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فقال رسول الله ﴿ يَكُلُّهُ : صدقت

وأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا

والمشركون قد بغوا علينا

قال: فلما قضيت رجزي، قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ : من قال هذا؟ قلت: قاله أخي؟ فقال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ : يرحمه الله . قال : فقلت : يا رسول الله : إن ناساً ليهابون الصلاة عليه يقولون : رجل مات بسلاحه! فقال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ : مات جاهداً مجاهداً . قال ابن شهاب : ثم سألت ابناً لسلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت : إن ناساً يهابون الصلاة عليه ، فقال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ : كذبوا ، مات مجاهداً ، فله أجره مرتين ، وأشار باصبعيه » .

أخرجه مسلم (٥/ ١٨٦ - ١٨٧) وأبسو داود ( ٢٥٣٨) والنسائسي (٢/ ٦١) وأحمد (٢/ ٤٦ - ٤٧).

الثانية : عن إياس بن سلمة قال : أخبرني أبي قال : فذكره بنحو حديث ابن سلمة المذكور قبله .

أخرجه أحمد ( ٤/ ٥١ ـ ٥٢ ) .

وإسناده صحيح على شرط مسلم .

الثالثة : عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عنه به !

أخرجه البخاري (٣/١٢٠ ـ ١٢١ ، ١٤٧/٤ ـ ١٤٨) ومسلم وأحمــد (٤/٠٥) .

# فصْلُ فِي مقادير دَياتِ النفسَ

٣٢٤٣ ـ ( روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم: « و في النفس مئة من الإبل » ( ٢/ ٣٣٩ ) .

صحيح . وهو مرسل صحيح الإسناد ، كما سبقت الإشارة إليه برقم ( ٢٢٧٤ ) لكن هذا القدر منه ثابت صحيح ، لأن له شاهداً موصولاً من حديث عقبة بن أوس تقدم برقم ( ٢٢١٢ ) .

٢٢٤٤ ـ (روى عطاء عن جابر قال: «فرض رسول الله ﴿ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ الإِبل مئة من الإِبل وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفى شاة » رواه أبو داود ) .

ضعيف . أخرجه أبو داود (٤٥٤٤) وعنه البيهقي (٧٨/٨) من طريق محمد بن إسحاق قال : ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله به . وقال البيهقي :

«كذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار ، ورواية من رواه عن عمر رضي الله عنه أكثر وأشهر » .

قلت : وابن إسحاق مدلس وقد عنعنه . لكن له شاهد من حديث عمر و ابن شعيب عن أبيه عن جده . م ۲۲٤٥ ـ ( عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلاً من بني عدي قتل فجعل النبي ﴿ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

ضعيف . أخرجه أبو داود ( ٤٥٤٦ ) وكذا النسائي ( ٢٤٨/٢ ) والترمذي ( ١/ ٢٦٢ ) والدارمي ( ١٩٢/٢ ) وإبن ماجه ( ٢٦٢٩ ، ٢٦٣٢ ) والدارقطني ( ٤٤٣ ) وعنه البيهقي ( ٧٨/٨ ) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمر و بن دينار عن عكرمة به . وزاد الدارمي والدارقطني وغيرهما .

« فذلك قوله ( وما نقموا منهم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) بأخذهم الدية » .

وقال أبو داود:

«رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ لم يذكر ابن عباس » .

قلت: وصله ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١١/ ٢/١): ناسفيان بن عيينة به . وكذا وصله الترمذي من طريق أخرى عن سفيان به مرسلاً . وأخرجه النسائي والدارقطني وعنه البيهقي من طريق محمد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمر و بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به مختصراً بلفظ: « قضى بإثني عشر ألفاً في الدية » قال محمد بن ميمون : وإنما قال لنا فيه « عن ابن عباس » مرة واحدة ، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي هي النبي هي التي المناه عباس » مرة واحدة ، وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي

قلت : ومحمد بن ميمون هذا قال الحافظ في « التقريب » : « صدوق ربما أخطأ » .

فإن كان حفظه عن سفيان فهو دليل على أن سفيان نفسه كان يضطرب فيه فتارة يوصله ، وتارة يرسله وهو الأكثر ، ويؤيد إرساله رواية ابن أبي شيبة والترمذي من طريقين كما سبق عن سفيان به مرسلاً. وهو الصواب ، والطائفي الذي رواه مرسلا عنه ضعيف الحفظ، والله أعلم .

قلت: وهذا ضعيف أيضاً، الحجاج مدلسوقد عنعنه .

قلت : وهذا سند ضعيف أيضاً ، الحجاج مدلس وقد عنعنه .

٢٢٤٦ ـ ( و في كتاب عمرو بن حزم « وعلى أهـل الذهـب ألف دينار » ) .

أخرجه النسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) والدارمي ( ١٩٢/٢ ) بإسناد ضعيف، سبق الكلام عليه في الحديث ( ٢٢١٢ ) .

٣٢٤٧ ـ (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن عمر قام خطيباً فقال : إن الإبل قد غلت ، قال : فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة » . رواه أبو داود ) .

حسن . أخرجه أبو داود ( ٤٥٤٢ ) وعنه البيهقي ( ٧٧ /٨ ) من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به . زاد في أوله :

«كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ﴿ ثَمَاعَاتُهُ دَيْنَارُ أَوْتَمَانِيَةَ آلَافُ دَرِهُم ، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله ، فقام خطيباً فقال . . . » فذكره ، وزاد :

« قال : وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية » .

. ( حديث ( في النفس المؤمنة مائة من الإبل ( ) .

صحيح . وقد مضى ( $\Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon \Upsilon$ ) ، وهو عند البيهقي ( $\Lambda \Lambda \Lambda$ ) بزيادة « المؤمنة » وأخرج الشافعي ( $\Lambda \Lambda \Lambda$ ) وعنه البيهقي ( $\Lambda \Lambda \Lambda \Lambda$ ) عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا :

« أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف

دينار، او اثنا عشر ألف درهم ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خسمائة دينار أو ستة آلاف درهم فإن كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الإبل، ودية الأعرابية إذا أصابها الاعرابي خمسون من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق.

ورجاله ثقات غير مسلم، وهو ابن خالد الزنجي ، وفيه ضعف.

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

حســـن . ومضى ( ۲۲٤٧ ) .

من دية المرأة على النصف من دية المرأة على النصف من دية المرجل  $^\circ$  ) .

ضعيف . وعزوه إلى كتاب عمرو بن حزم خطأ ، تبع المصنف فيه الإمام الرافعي ! فقال الحافظ ابن حجر في « تخريجه » ( ٢٤/٤ ) :

« هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل ، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل ، وقال : إسناده لا يثبت مثله » .

قلت : أخرجه البيهقي ( ٨/ ٩٥ ) من طريق بكر بن خنيس، عن عبادة ابن نسي، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله على . وقال :

« وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ، وفيه ضعفُ » .

ثم قال بعد صفحة:

« وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ﷺ بإسناد لا يثبت مثله » .

قلت: وبكر بن خنيس صدوق له أغلاط، أفرط فيه ابن حبان » . وقد روى معنى الحديث عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب،

وقد سبق تحت الحـديث (۲۲٤۸) بسند فيه ضعف . لكن له طريق أخرى عند ابن أبي شيبة ( ۲/۲۸/۱۱ ) عن شريح قال :

« أتاني عروة البارقي من عند عمر : « أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة ، وما فوق ذلك ، فدية المرأة على النصف من دية الرجل » .

قلت : وإسناده صحيح .

وفي الباب عن علي بن أبي طالب وابن مسعود .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٢٨/١٦ ) والبيهقي ( ٨/ ٩٥ - ٩٦ ) بإسناد صحيح عنهما .

دية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: « دية المعاهد نصف دية المسلم» وفي لفظ: « أن النبي عَلَيْ قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين » رواه أحمد ).

حسن . أخرجه أحمد ( ٢/ ١٨٠ و ١٨٣ و ٢٢٤ ) وأبو داود أيضاً ( ٢ ٤٥٤ و ٤٥٤٣ ) والنسائي ( ٢/ ٢٤٨ ) ةالترمذي ( ١/ ٢٦٥ ) وابن ماجه ( ٤٦٤٤ ) و البيهقي ( ١/ ١٠١ ) والطياليي ( ٢٢٦٨ ) من طرق عن عمر و بن شعيب به باللفظ الثاني عند بعضهم ، وبمعناه عند الآخرين ، وأما اللفظ الأول ، فهو لأبي داود وحده إلا أنه قال :

« الحر » مكان « المسلم » . وقال الترمذي :

« حدیث حسن » .

قلت : وهو كما قال ، فإن إسناده حسن ، على الخلاف المعروف في عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده .

وله شاهد أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط» ( 1/1۸۸/۱): ثنا عمد بن إبراهيم بن عامر: حدثني أبي عن جدي عن النضر عن الحسن بن صالح عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال:

« إن دية المعاهد نصف دية المسلم » ، وقال :

« لم يروه عن نافع إلا أشعث ، ولا عنه إلا الحسن ، ولا عنه إلا النضر تفرد به عامر » .

قلت : هو عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني وهو ثقة. لكن شيخه النضر وهو ابن عبدالله الأزدي ، أبو غالب الكوفي نزيل أصبهان ، أورده أبو الشيخ في « طبقات الأصبهانيين » ( ٢/٤٤ ) وقال :

« لم يحدث عنه إلا عامر بن إبراهيم ، وعنده أحاديث غرائب » وقال الحافظ في « التقريب » :

« مجهول » .

والحديث أورده الهيثمي (٦/ ٢٩٩ ) وقال :

« رواه الطبراني في « الأوسط» وفيه جماعة لم اعرفهم » .

قلت: وكأنه يعني النضرهذا فإنه لم ينسب، ومحمد بن ابراهيم بن عامر وأباه، فإنها غير مترجمين في الكتب المتداولة. وقد ترجم أبو الشيخ لابراهيم ابن عامر، وقال: «كان خيراً فاضلاً . . . وكان لابراهيم بن عامر بنون يحدثون، منهم عامر ومحمد، كتبنا عنهما جميعاً . . . توفي سنة ستين ومائتين» .

۲۲۰۲ ـ (في كتاب عمر و بن حزم: «دية المرأة على النصف من دية الرجل وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم»)

لم أره في شيء من طرق حديث عمرو بن حزم ، وتقدم عن الحافظ ابن حجر جزمه بنفي وجود الشطر الأول من هذا في حديث ابن حزم . وأنا أظن أن الشطر الثاني منه أخذه المصنف من اللفظ المتقدم ( ٢٧٤٨ ) ، ثم رواه بالمعنى . والله اعلم .

وبالجملة ، فهو معنى صحيح يشهد له الحديث الذي قبله . وأما الشطر الأول ففي معناه بعض الآثار الموقوفة سبق ذكرها تحت رقم ( ٧٧٥٠ ) .

۲۲۰۳ ـ (حدیث « سنوا بهم سنة أهل الکتاب » ) .

ضعیف . وقد مضی ( ۱۲٤۸ ) .

المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها». رواه النسائي

والدارقطني ٢٤١/٢

ضعيف . أخرجه النسائي ( ٢٤٨ /٢ ) والدارقطني ( ٣٢٧ ) من طريق إسهاعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب به .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وله علتان :

الأولى : عنعنة ابن جريج فإنه مدلس .

والأخرى : ضعف إسهاعيل بن عياش في روايته عن الحجازيين وهـذه منها ، وقال الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٢٥ ) :

« قال الشافعي : وكان مالك يذكر أنه السنة ، وكنت أتابعه عليه ، وفي نفسي منه شيء ، ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة ، فرجعت عنه».

المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: «قلت لسعيد بن المسيب كم في أصبع المرأة؟ قال عشر من الإبل قلت: فكم في أصبعين قال عشرون قلت ففي أربع قال عشرون . قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟! قال سعيد: أعراقي أنت قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال: هي السنة يا ابن أخي » .

رواه مالك في الموطأ وسعيد بن منصور في سننه .

صحیح . عن سعید . أخرجه مالك (  $1/\sqrt{7}$  ) عن ربیعة بن أبي عبدالرحمن به . وأخرجه البیهقي (  $1/\sqrt{7}$  ) من طریق عبدالله بن وهب حدثني مالك وأسامة بن زید اللیثي وسفیان الثوري عن ربیعة به .

قلت : وهذا سند صحيح إلى سعيد ، وقوله « السنة » ليس في حكم المرفوع ، كما هو مقرر في «المصطلح » .

٢٢٥٦ ـ ( قوله في الحديث « حتى يبلغ الثلث » ) .

صحيح . وقد مضى في « المزكاة » من حديث سعد ( ٨٩٩) و في « الوصايا » من حديث ابن عباس ( ١٦٤٧ ) .

۲۲۰۸ ـ (روى أبو نجيح '' أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم » ۲۲۰۲٪.

صحیح . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٣٢/١١ ) والبيهقي ( ٨/ ٧١ ) من طريق ابن أبي عيينة عن ابن ابي نجيج عن أبيه:

« أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرام بدية وثلث دية » . هذا لفظ ابن أبي شيبة ، ولفظ البيهقي .

« أن رجلاً وطىء امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها ، فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث» .

وإسناده صحيح .

٢٢٥٩ - (عن ابن عمر أنه قال: «من قتل في الحرم، أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث »).

لم أره عن ابن عمر، وإنما عن أبيه، أخرجه البيهقي (٨/ ٧١) من طريق ليث عن مجاهد: «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الحرام أو هو محرم بالدية وثلث الدية».

<sup>(</sup>١) الأصل : ابن أبي نجيح ، والتصحيح من نخرج الحديث .

ومن طريق البيهقي ذكره ابن حجر في «التلخيص» (٤/ ٣٣) وقال:

«وهو منقطع (يعني بين مجاهد وعمر)، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف. قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام. وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنه من قتل في الحرم، أو قتل محرماً أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلث الدية».

• ٢٢٦٠ - ( وعن ابن عباس: « أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام و في البلد الحرام فقال : ديته اثنا عشر ألفاً ، وللشهر الحرام أربعة آلاف »).

ضعیف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٣٢/١١ ) من طريق محمد بن إسحاق قال : حدثني عبدالرحمن بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن ابن عباس بلفظ :

« يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف ، والمقتول في الحرم يزاد في ديته أربعة آلاف».

قلت : وهذا سند ضعيف علته عبدالرحمن هذا وهو ابن البيلماني كما في « الجرح والتعديل » ( ٢/ ٢/ ٢٣٢ ) ، وهو ضعيف كما في « التقريب » .

ومن هذا الوجه رواه ابن حزم بلفظ الكتاب . كما ذكر الحافظ في « التلخيص » ( ٤/ ٣٤ ) وسكت عليه !

٢٢٦١ ـ (وفي الحديث: («وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله..» الحديث).

صحيح . وقد مضي ( ۲۲۲۰ ) .

۲۲۲۲ ـ ( أثر: رو إن قتل مسلم كافراً عمداً أضعفت ديته لإزالة القود » قضى به عثمان رضي الله عنه رواه أحمد ) .

صحيح رواه الدارقطني ( ٣٤٩) وعنه البيهقي ( ٣٣/٨) من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضى الله عنه:

« أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، ورفع الى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم».

قال الحافظ في «التلخيص » (٤/ ١٦) وقد ذكره من طريق عبدالرزاق:

« قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا إلا ما رويناه عن عمر أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتاباً فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعتقلوه » .

أخرجه الشافعي ( ١٤٤٠ ) وعنه البيهقي ( ٣٣/٨ ) وقال :

« قال الشافعي رضى الله عنه : قلت : هذا من حديث من يجهل » .

## فصل

۲۲٦٤ ـ (حديث أبي هريرة قال : «اقتتلت أمرأتان من هذيل فرمت إحداهم الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله عليه أن دية جنينها عبد أو أمة وقضى بدية عاقلتها، وورثها ولدها ومن معه » . متفق عليه ) ٣٤٣/٢

صحیح . وقد مضی ( ۲۲۰۵ ) .

المأة، فقال (عن عمر أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيره بن شعبة: شهدت رسول الله على قضى فيه بغرة: عبد أو أمة ، قال : نتأتين بمن يشهد معك فشهد له محمد بن مسلمه » . متفق عليه ) .

صحیح . وقد مضی ( ۲۲۰۱ ) .

٢٢٦٦ - ( روي عن عمر وزيد أنهم قالا في الغرة : قيمتها خمس
 من الإبل » ) ٣٤٣/٢

أخرجه النسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) والدارمي ( ١٩٣ ) بإسناد ضعيف عنه ،

سبق الكلام عليه برقم ث٢٢١٢) .

وعزو الحديث لأحمد وهم فإنه لم يذكر في مسنده لعمرو بن حزم ولا حديثاً واحداً.

وأخرج ابن أبي شيبة (٢/١٤/١١) عن ابن أبي ليلي، عن عكرمة بن خالد، عن رجل من آل عمر عن النبي على قال : في الذكر الدية .

وأبن أبي ليلي هو محمد بن عبدالرحمن ضعيف الحفظ.

ثم روى بهذا السند ( ۱۱/ ٥/٧) مرفوعاً بلفظ:

« في الأنف إذا استؤصل ما به الدية » .

ورواه البزار والبيهقي عن ابن أبي ليلى على وجه آخر عن عمر أتم منه ، وهو نخرج في « الأحاديث الصحيحة » ( ١٩٩٧ ) .

٢٢٦٨ – (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً وفيه: « . . و في الشفتين : السدية ، و في بيضتين : السدية ، و في السذكر : السدية ، و في الصلب : الدية ، و في الرجل الواحدة : نصف الدية ، . . » الحديث / ٣٤٥

هو من تمام الحديث الذي قبله عند النسائي والدارمي .

٣٢٦٩ ـ ( وروى مالك في «الموطأ» أن رسول الله على قال : « وفي العين خمسون من الإبل » ) .

حسن. رواه مالك في «الموطأ» (٢/ ١٤٩/ ١) وعنه النسائي (٢٥٣/٢) عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ لعمرو بن حزم في العقول . . . فذكر الحديث وفيه هذه الجملة .

وقد أخرجها ابن أبي شيبة ( ١١/٦/١١ ) والبيهقي ( ٩٣/٨ ) من طريق محمد بن عمارة عن أبي بكر بن عمر و بن حزم بمرمرسلاً.

وقد وصله النسائي والدارمي وغيرهما عن أبي بكر بن محمد بن عمروعن أبيه عن جده موصولاً . لكن إسناده ضعيف كما سبق بيانه ( ٢٢١٢ وللحديث شاهد عن رجل من آل عمر مرفوعاً .

أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٦/١١) بإسناد ضعيف كما سبق بيانـه قبـل حديثين .

قال الحافظ ( ٤/ ٢٧ ) :

« ورواه البزار من حديث عمر بن الخطاب ، وعبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب في حديث مرسل » .

• ٢٢٧ ـ ( و في عين الأعور دية كاملة لأنه يروى عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر: وأنهم قضوابذلك ، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم ) .

صحيح . عنهم ، إلا عثمان .

١ \_ أثر عمر ، يرويه قتادة عن أبي مجلز :

« أن رجلاً سأل ابن عمر: وفي رواية عنه : سألت عبدالله بن عمر ) عن الأعور تفقاً عينه ، فقال عبدالله بن صفوان ، قضى فيها عمر بالدية » .

أخرجه ابن أبني شيبة ( ٢/١١/١١ ) والبيهقي ( ٨/ ٩٤ ) من طريق قتادة قال : سمعت أبا مجلز به ، وزاد البيهقي :

« فقلت : إنما أسأل ابن عمر ، فقال : أوليس يحدثك عن عمر » .

قلت : وهذا سند صحيح .

٢ ـ عن عثمان . يرويه أبوعياض:

« أن عثمان قضي في أعور أصيبت عينه الصحيحة الدية كاملة » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١ /١٢/١١ ) والبيهقي ( ٨/ ٩٤ ) من طريق قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض .

قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض فإنه مجهول ، ومثله عبد ربه وهو ابن أبي بزيد .

٣ - عن علي ، يرويه قتادة أيضاً عن خلاس عنه :

« في الرجل الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ، قال : إن شاء أن يفقاً عين مكان عينٍ ، ويأخذ النصف ، وإن شاء أخذ الدية كاملة » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/١٢/١١) قال: نا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة به . وبهذا الإسناد عن قتادة عن لاحق أنه سأل ابن عمر أو سأله رجل عن الأعور تفقاً عينه الصحيحة ، فقال أبن صفوان \_ وهو عند ابن عمر: قضى فيها عمر بالدية كاملة ، فقال: إنما أسألك يا ابن عمر! فقال: تسألني ؟! هذا يحدثك أن عمر قضى فيها بالدية كاملة » .

قلت: والإسنادان صحيحان.

٤ - عن ابن عمر ، يرويه ابنه سالم عنه قال :

« إذا فقئت عين الأعور ففيها الدية كاملة » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/١٢/١١) : نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عنه . قلت : وهذا إسناد صحيح أيضاً .

وله طريق أخرى عن ابن عمر بمعناه تقدم في الذي قبله .

۲۲۷۱ \_ (حديث ابن عباس مرفوعاً: « دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل أصبع » صححه الترمذي \_ وعن ابي موسى مرفوعاً نحوه رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .

صحبيح . أخرجه الترمذي ( ١/ ٢٦١ ) وكذا ابن الجارود ( ٧٨٠ )

من طريق الفضل بن موسى : أنا الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله على :

« حديث حسن صحيح » .

قلت : وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد وهو ابن أبي سعيد النحوي وهو ثقة .

وتابعه حسين المعلم عن يزيد النخوي به .

أخرجه أبو داود ( ٤٥٦١ ) وعنه البيهقي ( ٩٢/٨ ) من طريق أبي تميلة عنه به نحوه .

وسنده صحيح .

وأخرجه أحمد ( ١/ ٢٨٩ ) من طريق أبي حمزة عن يزيد النحوي بمعناه ، ولفظه : « أن رسول الله على سوى بين الاسنان والأصابع في الـدية».

قلت : وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري المروزي، وهو ثقة من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود (٤٥٦٠) وابس حبان (١٥٢٨) وأحمد والضياء (٦٦/ ٨٩/ ٢) من طريقه بلفظ :

« الأسنان سواء والأصابع سواء » .

وهذا في المعنى غير الذي قبله كما هو ظاهر ، ويؤيده رواية أبن ماجه ( ٢٦٥١ ) من هذا الوجه الشطر الأول بلفظ :

« أنه قضى في السن خمسا من الإبل » .

وقد رواه شعبة عن قتادة عن عكرمة به الشطر الثاني بلفظ:

« هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام » .

أخرجه البخاري ( ٤/ ٣٢١ ) وأبو داود ( ٤٥٥٨ ) والنسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) والترمـذي ( ١/ ٢٦١ ) والدارمـي ( ٢/ ١٩٤ ) وابــن ماجــه ( ٢٦٥٢ ) وابــن الجارود (٧٨٢) وابن أبي شيبة (١١/ ١١/ ١)، وأخرجه الضياء (٦٦/ ٧٨/ ١) من هذا الوجه بلفظ: « الأضراس سواء » .

ورواه سعيد ( ابن أبي عروبة ) عن قتادة به بلفظ :

« الأصابع عشر عشر» . أخرجه النسائي . .

وله طریق أخرى عن ابن عباس ، يرويه أبو غطفان أن ابن عباس كان يقول :

« في الأصابع عشر عشر ، فأرسل مروان إليه ، فقال : أتفتي في الأصابع عشر عشر ، وقد بلغك عن عمر رضي الله عنه في الأصابع ؟! فقال ابن عباس : رحم الله عمر ، قول رسول الله على أحق أن يتبع من قول عمر رضي الله عنه » .

أخرجه البيهقي ( ٩٣/٨ ) من طريق إبراهيم بن منقذ الخولاني المصري ثنا عبدالله بن يزيد بلغري ثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره عن أبي غطفان .

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير إبراهيم بن منقذ الخولاني ، فقال ابن يونس: ثقة كما في «كشف الأستار» عن «المغاني» فالإسناد صحيح.

۲۲۷۲ ـ ( وعن أبي موسى مرفوعاً نحوه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .٣٤٦/٢

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢٥٥٧ ) والنسائي ( ٢/ ٢٥١ و ٢٥١ - ٢٥٢ ) والدارمي ( ٢/ ٢٥١ ) وابن أبي شيبة ( ١/ ١/ ١/ ١ ) وإبن حبان ( ٢٥٢ ) والبيهقي ( ٨/ ٩٢ ) والطيالسي ( ٥١١ ) وأحمد ( ٤/ ٣٩٧ و ٤٩٨ ) من طرق عن غالب التار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري عن النبي قال :

« الأصابع سواء عشراً » .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مسروق بن أوسى فلم يوثقه غير ابن حبان ، فمثله يستشهد به .

وأخرجه ابن ماجه ( ٢٦٥٤ ) وأحمد ( ٢٠٠ و ٤١٣ ) من طريق سعيد بن أبي عروبة قال : ثنا غالب التارعن حميد بن هلال عن مسروق به فأدخل بينها حميد بن هلال ، وهو شاذ .

وقد جاء له شواهد منها حديث ابن عباس ، وهو الذي قبله .

ومنها عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً مثله .

أخرجه أبو داود ( ٢٥٦٢ ) والنسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) وابن ماجه ( ٢٦٥٣ ) وأحمد ( ٢٠٧/٢ ) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده .

قلت: وهذا إسناد حسن.

ومنها: عن عمرو بن حزم ، وهو الآتي في الكتاب بعده .

٣٢٧٣ (حديث عمرو بن حزم مرفوعاً: (« وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل » ) .

صحيح . أخرجه النسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) والدارمي ( ٢/ ١٩٤ ) بإسناد ضعيف سبق الكلام عليه ( ٢٢١٢ ) ، لكن الحديث صحيح بشواهده التي قبله .

٢٣٧٤ ـ («وفي ظفر لم يعد أو عاد اسود خُمس دية الأصبع » . روي عن ابن عباس ) ٣٤٦/٢

صحیح . أخرجه ابن أبي شیبة ( ۲/۱۵/۱۱ ) من طریق عمرو بن ٔ هرم عن جابر بن زید عن ابن عباس :

« في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع » .

قلت : وهذا سند صحيح على شرط مسلم .

وروي من طريق أشعث بن سوار عن عبدالله بن ذكوان عن ابن عباس « قضى في ظفر رجل أصابه رجل فأعور بعشردية الأصبع » .

قلت: وأشعث هذا ضعيف.

٧٢٧٥ ــ ( في حديث عمرو بن حزم مرفوعاً : « و في السن خمسٌ من الإِبل » رواه النسائي .) ٣٤٦/٢

صحيح . أخرجه النسائسي ( ٢/ ٢٥٢ ) والدارمسي ( ٢/ ١٩٥ ) والبيهقي ( ٨/ ٨١ ) وغيرهم بإسناد ضعيف عنه كها سبق ( ٢٢١٢ ) .

وأخرجه مالك'( ٢/ ٨٤٩/ ) بسند صحيح مرسلاً .

ويشهد له حديث ابن عباس المذكور تحـت حديث ( ٢٢٧١ ) وأسنـاده صحيح ، وحديث عمرو بن شعيب الأتي .

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٤٥٦٣ ) والنسائي ( ٢/ ٥١ ) والدارمـي ( ٢/ ١٩) والدارمـي ( ٢/ ١٩٤ ) والدارمـي ( ٢/ ١٩٤ )

قلت : وهذا إسناد حسن .

۲۲۷۷ ـ ( حديث ابن عباس مرفوعاً: « الأصابع سواء، والأسنان سواء الثنية والضرس سواء » . رواه أبو داود وابن ماجه ) .

صحيح . أخرجه أبو داود (٤٥٥٨ ) وابن ماجيه (٢٦٥٠ ) وابن

الجارود ( ٧٨٣ ) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث حدثني شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري ، وأصله في «صحيحه» ، وقد مضى لفظه تحت الحديث ( ٢٢٧١ ) .

۲۲۷۸ \_ (حديث: « وفي السمع الدية » ) .

ضعیف . قال البیهقی ( ۸/ ۸۰ ) :

« روى أبو يحيى الساجي في « كتابه » بإسناد فيه ضعف عن عبادة بن نسي عن ابن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي عن السمع مائة من الإبل » .

ثم روى البيهقي بإسناده عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم عن عتبة بن حميد عن عبادة بن نسي به .

قلت: وابن أنعم ضعيف الحفظ.

### فصّل في ديت المن افع

۲۲۷۹ ـ ( قضى عمر في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي » . ذكره أحمد ) ۳٤٧/۲

حسن . أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / ٧/١١ ) وعنه البيهقي ( ٨٦ / ٨ ) نا أبو خالد عن عوف قال : سمعت شيخاً قتل فتنة ابن الأشعث ( فنعت نعته ) . قالوا : ذاك أبو المهلب عم أبي قلابة قال :

« رمي رجل بحجر في رأسه ، فذهب سمعه ولسانه وعقله وذكره ، فلم يقرب النساء ، فقضى فيه عمر بأربع ديات » .

هكذا هو عندهما دون قوله: « وهمو حي » والمصنف تبع « التلخيص » ( ٢٥ - ٣٦ ) في هذه الزيادة وهذا ذكره من رواية ابن أبي شيبة . . والله أعلم .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين وأبو خالد اسمه سليمان بن حبان، وهو صدوق يخطىء ، فالسند حسن إن شاء الله تعالى .

.  $( \dot{y} ) = ( \dot{y} )$  الدية  $( \dot{y} ) = ( \dot{y} )$  .

ضعيف . وليس في نسخة عمرو بن حزم كها قال الحافظ في « التلخيص » ( 2 / ۲۹ ) ، وإنما رواه البيهقي ( 2 / ۸۹ . 3 ) من حديث معاذ ابن جبل مرفوعاً: « وفي العقل الدية مائة من الإبل » .

وفي سنده أبن أنعم وهو ضعيف كما تقدم تحـت رقـم ( ٢٢٧٨ ) وقـال الحافظ:

« وسنده ضعيف» .

٢٢٨١ - (وفي كتاب عمر و بن حزم: «وفي الصلب الدية»).

أخرجه النسائتي ( ٢/ ٢٥٢ ) والدارمي ( ٢/ ١٩٣ ) والبيهقي ( ٨/ ٩٥ ) بإسناد ضعيفعنه . كما سبق بيانه ( ٢٢١٢ ) .

وهو في مراسيل أبي داود من حديث يزيد بن الهاد كها في « التلخيص » ( 79/ ) .

وروى البيهقي بسند صحيح عن سعيد بن المسيب:

« أن السنة مضت في العقل بأن في الصلب الدية » .

۲۲۸۲ ـ (رويأن عثهان: «قضى بثلث الدية فيمن ضرب إنساناً حتى أحدث»).

لم أره.

## فصل في دئية التنجئة وَالْجَالِفَة ,

الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله الله على الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيا دونها » قاله في الكافي ) ٢٠٠٣

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٣/١١) عن محمد بن إسحاق عن مكحول: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة فصاعداً، فجعل في الموضحة خمساً من الإبل».

قلت : وهذا مع إرساله فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس .

ثم أخرجه من طريق سفيان بن أبي سفيان عن شيبة بن مساور عن عمر بن عبدالعزيز:

« أن رسول الله ﷺ قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، ولم يقض فيما سوى ذلك » .

وهذا مرسل أيضاً صحيح الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبة ابن مساور وثقه ابن معين وابن حبان .

ومن هذا التخريج يتبين أنه ليس في حديث مكحول : « ولم يقض فيما دونها » . وإنما هذه الزيادة في حديث عمر بن عبدالعزيز .

وقد أورده الرافعي من حديث مكحول مرسلاً نحـو لفـظ الكتـاب وفيه

الزيادة ، فقال الحافظ في « التلخيص » ( ٢٦/٤ ) :

« رواه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق ابن إسحاق عنه به وأتم منه » .

كذا قال ولم أره عند ابن أبي شيبة إلا باللفظ المتقدم ، ولا عند البيهقي إلا بلفظ :

« قضى رسول الله على في الجراحات ، في الموضحة فصاعداً ، قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، وفي السن خمس ، وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الجائفة الثلث ، وفي الأمة الثلث ، وجعل في النفس الدية كاملة ، وفي الأذن نصف الدية ، وفي الدية ، وفي الدية ، وفي الدية كاملة ، وفي اللكر الدية كاملة ، وفي اللسان الدية كاملة ، وفي الأنثيين الدية » .

أخرجه ( ۸/ ۸۲ ) من طريق يعلى بن عبيد ثنا محمد بن إسحاق عن مكحول به .

#### ثم قال الحافظ:

« وروى عبدالرزاق عن شيخ له عن الحسن: «أن رسول الله ﷺ لم يقض فيا دون الموضحة بشيء » ورواه البيهقي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة مرسلاً »

٢٢٨٤ ـ ( في كتــاب عمــرو بن حزم: «وفي الموضحـــة خمس من الإبل » . رواه النسائي ) ٢/٠٥٣

صحيح . وهو قطعة من حديث عمرو بن حزم الطويل ، أخرجه النسائي ( ٢/ ٢٥٢ ) والدارمي ( ٢/ ١٩٤ ) والبيهقي ( ٨/ ٨٨ ) موصولاً عنه وإسناده ضعيف سبق بيانه ( ٢٢١٢ ) .

ورواه مالك ( ٢/ ٨٤٩/ ١ ) والنسائي وأبن الجارود ( ٧٨٦ ) والبيهقسي وغيرهم مرسلاً بسند صحيح .

وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به مرفوعاً يأتي

بعده .

٢٢٨٥ - (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «في المواضح خمس من الإبل ». رواه الخمسة ) .

صحيح. أخرجه أبو داود (٤٥٦٦) والنسائي (٢/ ٢٥٢) والترمذي (١/ ٢٦١) وابن ماجه (٢٥٥٥) وكذا الدارمي (٢/ ١٩٤) ابن الجارود (٧٨٥) وابن أبي شيبة (١١/ ١١/ ٣/ ٢) وابن أبي عاصم (٣٧) والبيهقي (٨/ ٨١) من طريقين عن عمرو به. وقال الترمذي :

« حدیث حسن » .

٢٢٨٦ ـ ( في كتاب عمرو بن حزم « وفي المنقلـة خمس عشرة من الإبل » ) .

٢٢٨٧ - ( و في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك . رواه أحمد وأبو داود ) .

صحيح . وهو قطعة من حديث عمر و الطويل المشار إليه قبل حديث . ويشهد له حديث عمر و بن شعيب المذكور بعده .

۲۲۸۸ ــ ( و في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً مثل ذلك . رواه أحمد وأبو داود ) ۲۰۱/۳

صحيح . أخرجه أحمد ( ٢١٧ / ٢) من طريق ابن إسحاق : وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره .

قلت : ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث ، وقد تابعه ابن جريج عن عمر و بن شعيب قال :

« قضى رسول الله علي في الموضحة بخمس من الإبل أو عدلها من الذهب أو

الورق ، أو الشاء ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، أو عدلها ، من الذهب ، أو الورق ، أو الشاء ، أو البقر » .

وله شاهد بإسناد صحيح عن مكحول مرسلاً.

أخرجه ابن أبي شيبة ( 11/\$1/\$1) ، وأخرجه البيهقي وقد مضى تحت الحديث ( 11/\$1/\$1) ، ونقله الزيلعي ( 1/\$1/\$1/\$1) عن ابن أبي شيبة بتصريح ابن إسحاق بالتحديث، ويشهد له حديث عمرو بن حزم الذي قبله .

٢٢٨٩ ـ ( في كتاب عمرو بن حزم مرفوعاً « وفي المأمومة ثلث الدية » رواه النسائي ) .

صحيح . وهو قطعة من حديثه الطويل ، وقد سبق الكلام على إسناده مراراً . ويشهد له الحديث التالي.

• ٢٢٩ ـ ( وعن عبدالله بن عمرو مرفوعاً: مثله . رواه أحمد ) .

صحیح . أخرجه أحمد ( ٢١٧ /٢ ) وكذا أبو داود ( ٤٥٦٤ ) من طریقین عن عمر و بن شعیب به .

قلت: وهذا سند حسن .وله شاهد من حديث العباس.

الترقوة و في الله عنه قضى الله عنه قضى في الترقوة و في الضلع بجمل  $^\circ$  . رواه سعید بسنده  $^\circ$  ۲۲۹۱

صحيح . أخرجه مالك ( ٢/ ٨٦١ /٧ ) وعنه البيهقي ( ٩٩ /٨ ) عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم به .

قلت : وهذا إسناد صحيح .

وأخرج ابن أبي شيبة ( 11/4/11 ) عن سفيان عن زيد بن أسلم به دون الشطر الثاني . ومن طريق حجاج عن جندب القاص به . ثم أخسرج

( ١/١٦/١١ ) عن سفيان به الشطر الثاني .

۲۲۹۲ - (روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيها أربعة من الإبل»).

ضعیف . لم أقف علی إسناده إلی ابن شعیب ، ولم یدرك جده عمر و ابن العاص . وقد أخرجه ابن أبي شیبة ( ۱۱/ ۳۹/۲) من طریق حجاج عن ابن أبي ملیكة عن نافع بن الحارث قال :

« كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه ، فكتب إلى عمر : أن فيه حقتان بكريان».

وحجاج هو ابن أرطاة، وهو مدلس وقد عنعنه.

٣٢٩٣ ـ (حديث عمسرو بن شعيبعن أبيه عن جده: «قضى رسول الله عليه العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها ، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها » . رواه النسائى) ٣٥٢/٢

أخرجه النسائي (٢/ ٢٥١) والدارقطني (٣٤٢) من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب به .

قلت: وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه، وقد اختلط، كما في «التقريب».

۲۲۹٤ - (أثر «أن عمر قضى بمثل ذلك »).

صحیح . أخرجه البیهقي (  $4 \ / \ 4 \ )$  من طریق سعید بن منصور : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن عبدالله بن بریدة عن یحیی بن یعمر عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :

« في العين القائمة ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ثلث ديتها » . قلت : وهذا إسناد صحيح .

وأخرجه ابن أبي عاصم ( ٥٨ ) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به . ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة به إلا أنه رفعه! .

٢٢٩٥ - ( روي عن علي وزيد بن ثابت: «في الشعر الدية » ) .
 ضعيف . قال ابن المنذر :

« في الشعر يجنى عليه فلا ينبت : روينا عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنها انهما قالا : فيه الدية . قال : ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما » .

### فصل

رواه الدية  $_{\text{``}}$  رواه النسائي ) .

صحيح . وهو ضعيف الإسناد موصولاً إلى عمر و بن حزم ، صحيح مرسلاً . لكن يشهد له الحديث الذي بعده ، فإنه موصول من وجه آخر .

ويشهد له أيضاً حديث ابن إسحاق مرسلاً ، وقد مضى تحت الحديث ( ٢٧٨٢) وحديثه عن مكحول وعن أشعث عن الزهري .

«أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية » . أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/١٤/١١ ) .

٢٢٩٧ ـ (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وفيه:
 « وفي الجائفة ثلث العقل » . رواه أحمد وأبو داود ) .

صحیح . أخرجه أحمد ( ۲۱۷/۲ ) وأبو داود ( ٤٥٦٤ ) من طريقين عن عمر و بن شعيب به ال

قلت : وهذا إسناد حسن . ويشهد له ما قبله .

۲۲۹۸ - (روی سعید بن المسیب: ﴿ أَنْرِجِلارِمَیْرِجِلاً بِسَهُمْ فَأَنْفُذُهُ فَقَضَى أَبُو بِكُرِ بِثَلْثِي الدَية ﴾ .

أخرجه سعيد في سننه ٧

ضعيف . ولم أقف على إسناده إلى سعيد ، إلا أنه منقطع بينه وبين أبي بكر ، فإنه لم يدركه . وقد أخرجه البيهقي (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ) من طريق عبدالله بن الوليد ثنا سفيان عن محمد بن عبيدالله عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب :

« أن رجلاً رمى رجلاً ، فأصابته جائفة ، فخرجت من الجانب الآخر قضى . . . » الخ .

ورجاله ثقات .

وأخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ١٤/١١ ) من طريق حجاج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب :

« أن قوماً يرمون ، فرمى رجل منهم بسهم خطأ ، فأصاب بطن رجل ، فأنفذه إلى ظهره ، فدووي فبرأ ، فرفع إلى أبي بكر ، فقضى فيه بجائفتين » .

ورجاله ثقات أيضاً غير أن حجاجاً وهو أبن أرطاة مدلس ، لكن صرح بالتحديث في رواية ابن أبي شيبة عنه : حدثني عمرو بن شعيب به مختصراً بلفظ :

«أَنْ أَبَا بَكُرَ رَضِي الله عنه قضى في الجائفة نفذت بثلثي الدية». وأخرجه ابن أبي عاصم في « الديات » (٣٧) من طريق زيد بن يحيى، حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده به نحوه .

قلت : وهذا سند حسن رجاله ثقات معروفون غير زيد بن يحيى وهو أبن عبيد الدمشقي وثقه أحمد وغيره كما في « تاريخ دمشق » ( ٢/٣٤٣/٦ ) .

٢٢٩٩ – (عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوف بأرش جائفتين ).

لم أقف عليه.

. ( قضى عمر رضي الله عنه في الإفضاء « ثلث الدية » ) . 777-6

ضعيف . أخرجه ابن أبي شيبة (١١/٤٦/١١) عن عمرو بن شعيب :

« أن رجلاً استكره امرأة فأفضاها ، فضربه عمر الحد ، وغرمه ثلث ديتها » .

قلت : ورجاله ثقات ، لكنه منقطع بين عمرو وعمر .

# بابشالع وتلة

صحبيح . ومضى تخريجه برقم ( ٧٢٠٥ ) .

۲۳۰۲ ـ (عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده: أن النبي ﷺ قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها » رواه الخمسة الا الترمذي).

حسن . أخرجه أبو داود ( ٢٥٦٤ ) والنسائي ( ٢ / ٢٤٧ \_ ٢٤٨ ) وابن ماجه ( ٢ / ٢٢٤ ) والبيهقي ( ٨ / ٨ و ٧٠١ ) وأحمد ( ٢ / ٢٢٤ ) عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر و بن شعيب به .

قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله رجاله ثقات وفي محمد بن راشد وهو المكحولي وسليان بن موسى كلام لا ينزل حديثهما عن رتبة الحسن .

۲۳۰۳ ـ (حديث: « لا يجني عليك ولا تجنى عليه » ) .

صحيح . وقد جاء من رواية جماعة من اصحاب النبي على منهم أبو رمشة ، وعمرو ابن الأحوص ، وثعلبة بن زهدم ، وطارق المحاربي ، والخشخاش العنبري ، وأسامة بن شريك ، ولقيط بن عامر .

١ ـ حديث أبي رمثة ، وله عنه طرق :

الأولى : عن إياد بن لقيط عنه قال :

« أنطلقت مع أبي نحو النبي على ، ثم إن رسول الله على قال لأبي: ابنك هذا ؟ قال : إي ورب الكعبة ؟ قال : حقاً ؟ قال : أشهد به ، قال : فتبسم رسول الله على ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي ومن حلف أبي على ، ثم قال : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ، وقرأ رسول الله على : (ولا تزر وازرة وزر أخرى) » .

أخرجه أبو داود ( ۲۰۷٪ و ٤٤٩٥ ) والسياق له والنسائي ( ۲/ ۲۰۱ ) والدارمي ( ۲/ ۱۹۸ ـ ۱۹۹ ) وابن الجارود ( ۷۷۰ ) وابـن حبـان ( ۱۰۲۲ ) والبيهقي ( ۸/ ۲۷/ ۳٤٥ ) وأحمد ( ۲/ ۲۲۲ ـ ۲۲۸ و ۱۹۳۶ ) .

وقلت : وإياد بن لقيط ثقة دون خلاف ، فالإسناد صحيح .

الثانية : عن ثابت بن منقذ عن أبي رمثة به .

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد « المسند » ( ٢٧٧/٢ ) : حدثني شيبان ابن أبي شيبة ثنا زيد يعني ابن إبراهيم التستري ثنا صدقة بن أبي عمران عن رجل هو ثابت بن منقذ .

قلت : ورجاله موثقون رجال الصحيح غير ثابت بن منقذ ، وليس بمشهور كما قال الحسيني وتبعه الحافظ في « التعجيل » .

وشيبان هو ابن فروخ أبو شيبة الحبطي .

وزيد كذا الأصل والصواب يزيد بن ابراهيم التستري .

٢ ـ حديث عمرو بن الأحوص ، يرويه سليان بن عمرو بن الأحوص أنه

قال: سمعت رسول الله ﴿ صلى الله عليه وسلام ﴾ يقول في حجة الوداع للناس:

« . . . ألا لا يجني جان الا على نفسه ، ألا لا يجني جان على ولده ، ولا مولود على والده . . . » .

أخرجه الترمـذي ( ٢/ ٢٤ و ١٨٣ ) وابـن ماجـه ( ٢٦٦٩ و ٣٠٥٥ ) والبيهقي وأحمد ( ٣/ ٤٩٩ ) وقال الترمذي : .

« حدیث حسن صحیح » .

٣ ـ حديث ثعلبة بن زهدم . يرويه الأشعث بن سليم عن أبيه عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال :

« أتيت النبي على وهو يتكلم ، فقال رجل : يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة ابن يربوع الذين أصابوا فلاناً ، فقال رسول الله على نفس على نفس » .

هكذا أخرجه أحمد (٣/ ٦٤ - ٦٥ و ٥/ ٣٧٧) والنسائي عن طريق أبي عوانة عن الأشعث به . والأشعث هذا هو ابن أبي الشعثاء وهو ثقة ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه أبو عوانة عنه كها ذكرنا ، وتابعه أبو الأحوص عن أشعث به . رواه النسائي أ

ورواه سفيان \_ وهو النوري \_ عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود ابن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال : فذكره نحوه .

أخرجه النسائي أيضاً والبيهقي ( ٨/ ٣٤٥ )،وتابعه شعبة عن الأشعث به إلا أنه قال :

« عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع » لم يسمه .

أخرجه النسائي والبيهقي ( ٨/ ٢٧ ) .

قلت : والأسانيد إلى أبلي الشعثاء صحيحة ، فالظاهر أن له فيه إسنادين ، فتارة يرويه عن أبيه عن الرجل الثعلبي ، وتارة عن الأسود بن هلال

عنه . وكله صحيح . والله أعلم .

والرجل سياه سفيان ثعلبة بن زهدم فإن كان محفوظاً ، فذاك ، وإلا فجهالة الصحابي لا تضركها هو معلوم .

 ٤ - حديث طارق المحاربي . يرويه جامع بن شداد عنه به مثل حديث ثعلبة .

أخرجه النسائي وابـن ماجـه ( ٢٦٧٠ ) والحـاكم ( ٢/ ٦١١ ـ ٦١٢ ) وقال :

« صحيح الإسناد ». ووافقه الذهبي .

قلت : وإسناده جيد .

حدیث الخشخاش العنبري . یرویه حصین بن أبي الحر عنه مثل حدیث أبي رمثة مختصراً .

أحرجه ابن ماجه ( ٢٦٧١ ) وأحمد ( ٤/ ٣٤٤ ـ ٣٤٥ ) وهذا سياقه : ثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن حصين بن أبي الحر .

قلت : وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير الحصين وهو ثقة .

 ٦ ـ حدیث أسامة بن شریك یرویه زیاد بن علاقة عنه مرفوعاً بختصراً لفظ:

« لا تجني نفس على أخرى » .

أخرجه ابن ماجه ( ۲۲۷۲ ) .

قلت : وإسناده حسن .

٧ - حديث لقيطبن عامر يرويه دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر . قال عامر: وحدثنيه أبو الأسود عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . فذكر الحديث بطوله ، وفيه :

« . . . ولا يجنى عليك إلا نفسك » .

أخرجه أحمد ( ١٣/٤ ـ ١٤ ) .

وإسناده لا بأس به في الشواهد .

٢٣٠٤ ـ (قول ابن عباس: « لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً » حكاه عنه أحمد ) ٢/ ٣٥٥

حسن . أخرجه البيهقي ( ١٠٤/٨ ) من طريق أبن وهب : أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال : حدثني الثقة عن عبدالله بن عباس أنه قال : فذكره إلا أنه قال :

« ولا ما جنى المملوك ، بدل : « ولا عبداً » .

وإسناده محتمل للتحسين . والله أعلم .

ثم رأيت البيهقي قد ذكره ( ١٠٤/٨ ) من طريق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال : حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيدالله بن عبدالله بن عباس قال : فذكره بنص البيهقي .

قلت : فهذا سند حسن إن شاء الله ، فإن عبيدالله بن عبدالله بن عباس هو ثقة في الواقع ، احتج به الشيخان . والله أعلم .

ضعيف . أخرجه الدارقطني في « السنن » ( ص ٣٦٣ ) ومن طريق البيهقي ( 1.4/4 ) من طريق عبدالملك بن حسين أبي مالك النخعي عن عبدالله بن أبي السفر عن عامر عن عمر به . وقال البيهقي :

« كذا قال عن عامر وعن عمر ، وهو عن عمر منقطع ، والمحفوظ عن عامر الشعبي من قوله » .

قلت : ثم ساقه هو وابن أبي شيبة ( ٢/٢٥/١١ ) بإسناد صحيح عن الشعبي به . وهو الصواب فإن أبا مالك النخعي الذي في الطريق الأولى متروك متهم .

٢٣٠٦ \_ (قال الزهري: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن يشاؤوا) رواه مالك في الموطأ .

هو في « الموطأ » ( ٢/ ٨٦٥ ) عن ابن شهاب به .

وهو معضل ، بل مقطوع ، فإن قول التابعي: « من السنة كذا » ليس في حكم المرفوع كما هو مقرر في علم المصطلح .

وعن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة ( ١١/ ٢٦/١١ ) .

٢٣٠٧ ـ (روي عن عمر رضي الله عنه: (انه قضى في الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة ) لم أقف عليه .

٢٣٠٨ ـ (روي عن عمر وعلي:( أنهم قضيا بالدية على العاقلة في ثلاثسنين ) وروى نحوه عن ابن عباس .

ضعيف . أما أثر عمر فيرويه الأشعث بن سوار عن عامر الشعبي قال : « جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ونصف الدية في سنتين ، وثلث الدية في سنة » .

أخرجه البيهقي ( ٨/ ١٠٩ ـ ١١٠ )وابن أبي شبة ( ١١/ ٢٦/ ١ ) .

قلت : وهذا إسناد ضعيف ، من أجل الأشعث فإنه مضعف . ثم هو منقطع بين الشعبي وعمر ، كما تقدم قبل حديثين .

وأما أثر على ، فيرويه يزيد بن أبي حبيب أن على بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين » .

قلت أخرجه البيهقي أيضاً .

قلت : ورجاله ثقات ، إلا أنه منقطع أيضاً بين يزيد وعلي . وأما أثر ابن عباس فلم أقف عليه ، وكذلك قال الحافظ ( ٣٢/٤ ) .

# بأب كفارة القت ل

٢٣٠٩ \_ (عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله على في صاحب لنا أوجب (يعني النار) بالقتل فقال: أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من النار رواه أحمد وأبو داود).

ضعيف . أخرجه أبو داود ( 7978 ) وأحمد (7/98-89 ) وكذا البيهةي (17/4 ) من طريق ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف الديلمي قال :

« أتينا رسول الله على في صاحب لنا أوجب يعني النار بالقتل ، فقال : اعتقوا . . . » .

وتابعه عبدالله بن المبارك عن إبراهيم بن أبي عبلة به نحوه .

أخرجه أحمد (١٠٧/٤) . .

وخالفهما ابن علاثة قال: ثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن واثلة . . . فأسقط من بينهما الغريف الديلمي.

أخرجه أحمد (٣/ ٤٩٠).

قلت: وابن علاثة فيه ضعف، والغريف الذي أسقطه هو علة هذا الحديث فإنه مجهول كما قال ابن حزم، ولم يروعنه غير إبراهيم بن أبي عبلة، ولم يوثقه غير ابن حبان.

## كنابُ أبحبُ رود

۲۳۱۰ - (حدیث: رفع القلم عن ثلاثة . . . ) .
 صحیح . وقد مضی .

٢٣١١ - ( حديث: « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » رواه النسائي ) .

صحيح . وقد مضى في أول « باب الوضوء » ( رقم ۸۲ ) .

٢٣١٢ – ( روى سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال « : أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد زنت ، قالت : إني كنت نائمة فلم استيقظ إلا برجل قد جثم على فخلى سبيلها ولم يضربها » ) .

صحیح . وأخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ٢/٧٠/١١ ) : نا ابن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب:

« أن امرأة زنت ، فقال عمر : أراها كانت تصلي من الليل فخشعت فركعت ، فسجدت ، فأتاها عاد من العواد فتجثمها ، فأرسل عمر إليها ، فقالت كما قال عمر ، فخلى سبيلها » .

قلت : وهذا إسناد صحيح .

وقد رويت القصة من طرق أخرى بنحوها ، فانظر الأرقــام (٣٣١٣ و

3177 و ۲۲۲ ) .

صحيح . أخرجه البيهقي ( ٨/ ٢٣٦ ) من طريق إبراهيم بن عبدالله العبسي أنبأ وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبدالرحمن السلمي قال :

« أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة جهدها العطش ، فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ، ففعلت ، فشاور الناس في رجمها ، فقال علي رضي الله عنه : هذه مضطرة ، أرى أن تخلي سبيلها ، ففعل » .

قلت : وهذا إسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبدالله العبسى وهو صدوق .

وله شاهد مرفوع ، يرويه حجاج عن عبدالجبار بن واثل عن أبيه قال : « استكرهت امرأة على عهد النبي عليه ، فدرأ عنها الحد » .

أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ( ١/٦٨/١١ ) وعنه البيهقي ( ٢٣٥/١١ ) وقال :

« زاد غيره فيه : وأقامه على الذي أصابها ، ولـم يذكر أنـه جعـل لهـا مهراً » . وقال :

« وفي هذا الإسناد ضعف من وجهين :

أحدهما : أن الحجاج لم يسمع من عبدالجبار .

والآخر : أن عبدالجبار لم يسمع من أبيه . قاله البخاري وغيره .

قلت : وفي الباب قصة أخرى عن عمر تأتي برقم ( ٢٣١٤ )

وعن نافع :

« أن رجلاً أصاب أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة » .

أخرجه ابن أبي شيبة ( ١/٦٨/١١ ) : نا ابن نمير عن عبيدالله عنه .

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع ، فإن نافعاً لم يدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه .

٢٣١٤ - ( روي عن عمر وعلي أنهم قالا : « لا حد إلا على من علمه » ) ٢٦١/٢

ضعيف . عن عمر وعثمان ، ولم أقف عليه عن علي ، قال الشافعي ( ١٤٩٥ ) أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه أن يحيى بن حاطب حدثه قال :

«توفي حاطب، فأعتق من صلى من رقيقه وصام، وكانت له أمة نوبية، قد صلت وصامت، وهي أعجمية لم تفقه، فلم ترعه إلا بحبلها، وكانت ثيبا، فذهب إلى عمر، فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل، ، لا يأتي بخير، فأفزعه ذلك، فأرسل إليها عمر، فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم من مرعوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه، ، قال: وصادف علياً وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف. فقال: أشيروا علي، قال: وكان عثمان جالساً فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد، فقال: أشرعلي يا عثمان، فقال: قد أشار عليك أخواك، فقال: أشر علي انت فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلمه، وليس الحد إلا على من علمه، فجلدها عمر مائة، وغربها عاماً».

ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ( ٨/ ٢٣٨ ) .

قلت : وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي وفيه ضعف. وابن جريج مدلس وقد عنعنه .

و ۲۳۱ \_ (روى سعيد بن المسيب قال : « ذكر الزنى بالشام فقال رجل : زنيت البارحة ، قالوا : ما تقول ؟ قال : ما علمت أن الله حرمه ، فكتب بها إلى عمر فكتب: إن كان يعلم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فأعلموه فإن عاد فارجموه » ) .

ضعيف . قال الحافظ في « التلخيص » ( ١٤/٤ ) :

« وروينا في « فوائد» عبدالوهاببن عبدالرحيم الجويري قال : أنا سفيان عن عمر و بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول :

« ذكر الزنى بالشام ، فقال رجل : قد زنيت البارحة ، فقالوا : ما تقول ؟ فقال : أو حَرَّمه الله ؟ ما علمت أن الله حرمه ، فكتب إلى عمر ، فقال : إن كان علم أن الله حرمه فحدوه ، وإن لم يكن علم فعلموه ، فإن عاد فحدوه » .

وهكذا أخرجه عبدالرزاق عن ابن عيينة ، وأخرجه أيضاً عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد : «أن الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح . وفي رواية له: أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما » .

وأخرجه البيهقي ( ٨/ ٣٣٩ ) عن طريق بكر بن عبدالله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

« أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء ؟ فقال : البارحة. قيل : بمن ؟ قال : أم مثواي ، فقيل له : قد هلكت ، قال : ما علمت أن الله حرم الزنا ، فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ، ثم يخلى سبيله » .

قلت : ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين بكر بن عبدالله وهو المزني البصري وعمر .

۲۳۱٦ \_ ( حديث: « ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » ) . ٣٦١/٢

ضعيف . أخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٩١/ ١٧١) )

من طريق محمد بن أحمد بن ثابت نا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالصمد نا محمد بن أبي بكر المقدمي نا محمد بن علي الشامي نا أبو عمران الجوني قال: قال عمر بن عبدالعزيز:

« لأجلدن في الشراب كما فعل جدي عمر بن الخطاب ، ثم أمر صاحب عسسته وضم إليه صاحب خبره ، وقال لهما : من وجدتماه سكران فأتياني به ، قال: فطاف ليلتهما حتى انتهيا إلى بعض الأسواق، فإذا هما بشيخ حسن الشيبة ، بهي المنظر عليه ثياب حسنة ، متلوث في ثيابه سكران وهو يتقيأ ـ فذكر قصة طويلة ، وفيها : \_ فحملاه فأوقفاه بحضرة عمر بن عبدالعزيز وقصا عليه قصته من أولها إلى آخرها ، فأمر عمر باستنكاهه ، فوجد منـه رائحـة ، فأمـر بحبسه حتى أفاق ، فلما كان الغد أقام عليه الحد ، فجلده ثمانين جلدة ، فلما فرغ ، قال له عمر : أنصف يا شيخ من نفسك ولا تعد ، قال : يا أمير المؤمنين قد ظلمتني، قال: وكيف؟ قال: لأنني عبد، وقد حددتني حد الأحرار، قال: فاغتم عمر، وقال: أخطأت علينا وعلى نفسك، أفلا أخبرتنا أنك عبد فنحدك حد العبيد، فلما رأى اهتمام عمر به ، رد عليه، وقال: لا يسؤك الله يا أمير المؤمنين، ليكون لي بقية هذا الحد سلف عندك، لعلي أرفع إليك مرة أخرى! قال: فضحك عمر؛، وكان قليل الضحك حتى استلقى على مسنده، وقال لصاحب عسسه وصاحب خبره: إذا رأيتما مثل هذا الشيخ في هيبته وعلمه وفهمه وأدب فاحملا أمره على الشبهة، فإن رسول الله على قال: «ادرؤوا الحمدود بالشبهة».

ومن هذا الوجه رواه أبو سعد بن السمعاني في « الذيل » كما في « المقاصد الحسنة » رقم (٤٦) وقال :

« قال شيخنا : وفي سنده من لا يعرف» .

وأخرج ابن أبي شيبة ( ٢/٧٠/١١ ) عن ابراهيم قال : قال عمـر بن الخطاب :

« لأن أعطل الحدود بالشبهات أحَب أيل [ من ] أن أقيمها في

الشبهات ».

قلت : ورجاله ثقات لكنه منقطع بين إبراهيم وعمر . لكن قال السخاوى :

«وكذا أخرجه ابن حزم في « الأيصال » له بسند صحيح » .

قلت : وقد روي من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ :

« ادرؤوا الحدود ما استطعتم . . . » .

وسيأتي في الكتاب برقم ( ٢٣٥٥ ) .

ورواه الحارثي في « مسند أبي حنيفة » له من حديث مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ الكتاب . وكذا هو عند ابن عدي أيضاً .

وهو ضعيف .

٢٣١٧ \_ (قال ﴿ صلى الله عليه وسلم ﴾ «فهلا قبل أن تأتيني به»).

صحيح . وهو من حديث صفوان بن أمية ، وله عنه طرق :

الأولى: عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان بن أمية قال:

« كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً ، فجاء رجل فاختلسها مني ، فأخذ الرجل ، فأتي به رسول الله على فأمر به ليقطع ، قال ، فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً ؟ أنا أبيعه ، وأنسئه ثمنها ، قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به » .

أخرجه أبو داود (  $3 \, 7 \, 8 \, 8$  ) والنسائي (  $7 \, 7 \, 0 \, 9$  ) وابن الجارود (  $4 \, 7 \, 8 \, 8$  والحاكم (  $4 \, 7 \, 8 \, 8 \, 8$  ) والبيهقي (  $4 \, 7 \, 8 \, 8 \, 9$  ) عن عمر و بن حماد بن طلحة ثنا أسباط بن نصر الهمداني عن سماك بن حرب عن حميد به .

وخالفه سليان بن قرن فقال: عن سهاك عن حميد ابن أخت صفوان به. أخرجه أحمد (٦/ ٤٦٦). والصواب حميد بالحاء المهملة ثم ميم ، ومن قال بحيم ثم عين فقد صحف كما حرره الحافظ في « تهذيب التهذيب » . ثم هو مجهول ما حدث عنه سوى سماك بن حرب كما في « الميزان » ، وقال الحافظ :

« مقبول » .

وهوكها قال هنا ، فإنه قد توبع كما يأتي .

الثانية: عن عكرمة عن صفوان

«أنه طاف بالبيت وصلى ، ثم لفرداء له من برد فوضعه تحت رأسه ، فنام ، فأتني به النبني ﷺ . . . » . الحديث نحوه .

أخرجه النسائي من طريق عبدالملك بن أبي بشير قال: حدثني عكرمة.

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات ، فهو صحيح إن كان عكرمة سمعه من صفوان فقد قال ابن القطان :

« وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان » .

قلت : وقد خالفه أشعث ، فقال : عن عكرمة عن ابن عباس قال :

«كان صفوان نائماً في المسجد ورداؤه تحته . . . » الحمديث فجعلمه من مسند ابن عباس .

أخرجه النسائي والدارمي ( ٢/ ١٧٢ ) .

لكن أشعث هذا وهو ابن سوار ضعيف، فلا يحتج به لا سيا عند المخالفة.

الثالثة : عن طاوس عن صفوان بن أمية .

« أنه سرقت خميصة من تحت رأسه وهو نائم . . . » .

أخرجه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عنه .

وخالفه زكريا بن إسحاق فقال: عن عمر و بن دينار عن طاوس عن ابن عباس:

« أن صفوان بن أمية أتى النبي عَلَيْةَ . . . » فذكره مختصراً .

أخرجه الدارقطني ( ٣٧٥ ) و الحاكم وقال :

« صحيح الإسناد » . . ووافقه الذهبي .

قلت: وهو كها قالا، ولكني أتعجب منهها كيف لم يصححاه على شرط الشيخين فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ثنا زكريا بن إسحاق.

وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين .

وزكريا هذا ثقة اتفاقاً ، فلا يضره مخالفة حماد بن سلمة له في إسناده ، لكن قد خالفه أيضاً سفيان بن عيينة فقال عن عمر و عن طاوس عن النبي عليه فأرسله .

أخرجه البيهقي وقال:

« وروي عن ابن كاسب عن سفيان بن عيينة بإسناده موصولاً بذكر ابن عباس فيه ، وليس بصحيح » .

قلت : إن لم يصح عن سفيان موصولاً فقد صح عن زكريا بن إسحاق كما تقدم .

ويشهد لرواية حماد عن عمرو أنه تابعه ابن طاوس عن أبيه عن صفوان أنه قال :

« . . . فأتيت رسول الله ﷺ ، فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لي \_ لرجل معه \_ فأمر بقطعه . . . » .

أخرجه أحمد (٦/ ٤٦٥ ـ ٤٦٦ ) : ثنا عفان قال : ثنا وهيب قال : ثنا ابن طاوس .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين . وقال ابن عبدالبر :

« سياع طاوس من صفوان ممكن ، لأنه أدرك زمان عثيان » .

قلت: زد على ذلك أن طاوساً ليس موصوفاً بالتدليس ، فمثله يحمل حديثه على الاتصال ، فالسند صحيح . ويبدو أن طاوساً كان له في هذا الحديث إسنادان : أحدهما عن ابن عباس ، والآخر عن صفوان ، وأنه كان تارة يرويه عن هذا ، وتارة عن هذا ، فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين ، وابنه على الوجه الآخر . والله أعلم .

الرابعة : عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية به محتصراً .

أخرجه أحمد (٦/ ٤٦٥ ) وعنه النسائي (٧/ ٢٥٥ ) من طريق محمد بن جعفر قال : ثنا سعيد يعني: ابن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عنه .

قلت : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير طارق هذا قال الحافظ :

« مقبول ، من الثالثة ، ويقال : إنه الذي خاصمه إلى النبي ﷺ » .

قلت : وقد اسقطه بعضهم من السند فقال يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عطاء عن صفوان .

أخرجه النسائي .

وأرسله الأوزاعي فقال: حدثني عطاء بن أبي رباح : « أن رجلاً سرق ثوباً فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . » .

أخرجه النسائي .

الخامسة : عن صفوان بن عبدالله بن صفوان :

« أن صفوان بن أمية . . . قدم المدينة ، فنام في المسجد وتوسد رداءه . . . » الحديث .

أخرجه مالك ( ٢/ ٨٣٤/ ٢٨ ) وعنه الشافعي ( ١٥٠٩ ) وكذا ابن ماجه ( ٢٥٩٥ ) إلا أنه قال :

« عن عبدالله بن صفوان عن أبيه » .

قلت : فوصله ، وهو وهم ، والصواب : صفوان بن عبدالله أن صفوان بن أمية . . . مرسلاً . كها وقع في « الموطأ » و « الشافعي » وعنه البيهقي من طريق ابن شهاب عن صفوان .

ويؤيده أنه تابعه محمد بن أبي حفصة قال : ثنا الزهري به .

أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٤).

قلت : وهذا مرسل قوى يشهد للموصولات قبله .

وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد من بعض طرقه ، وهو صحيح قطعاً بمجموعها ، وقد صححه جماعة ، منهم من تقدم ذكره ، ومنهم الحافظ محمد بن عبدالهادى ، فقد قال فى « تنقيح التحقيق » ( ٣٦٧ /٣ ) :

« حديث صفوان صحيح ، رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه » .

۲۳۱۸ ـ (عن ابن عمر مرفوعاً: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله في أمره » رواه أحمد وأبو داود ) ۲۲۱/۲

صحیح . أخرجه أحمد ( ۲۰/۲ ) وأبو داود ( ۳۰۹۷ ) وكذا ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ۲/۳۷/۱۸ ) من طريق زهير ثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال :

« جلسنا لعبدالله بن عمر ، فخرج إلينا فجلس ، فقال : سمعت رسول الله على : فذكره . وتمامه عند أحمد :

« ومن مات وعليه دين فليس بالدينار وبالدرهم ، ولكنها الحسنات والسيئات ، ومن خاصم في باطل، وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع ، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال » .

وهذه الزيادة عند أبي داود أيضاً دون القضية الأولى منها .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم غير يحيى بن راشد وهو ثقة . وقد توبع من ثقات آخرين :

الأول: نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعناه قال:

« ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل » .

أخرجه أبو داود ( ٣٥٩٨ ) من طريق المثنى بن يزيد عن مطـر الــوراق عنه .

لكن الوراق ضعيف، والمثنى مجهول، لكن تابعه حسين المعلم عن مطر به .

أخرجه أبن ماجه ( ٢٣٢٠ ) ، وحسين ثقة ، في العلة من الوراق .

والثاني: عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابن عمر بالقدر المذكور في الكتاب فقط.

أخرجـه الطبرانــي في « المعجــم الكبـــير» ( ٣/ ١٨٩ / ٢ ) والحــاكم ( ٤/ ٣٨٣ ) من طريق عبدالله بن جعفر حدثني مسلم بن أبي مريم عنه .

وسكت عليه الحاكم ثم الذهبي وكأنه لظهور ضعفه ، فإن عبدالله بن جعفر وهو المدني والد الحافظ على بن المديني ، وهو ضعيف .

والثالث : عطاء عنه .

أخرجه الواحدي في « الـوسيط» ( ٢/١٧٧/١ ) عن حفص بن عمـر حدثني ابن جريج عنه به مثل حديث ابن عامر وزاد :

« ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتى ينزع » .

لكن حفص بن عمر هذا واه جداً وهو الحبطي الرملي .

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ:

« من حالت شفاعته دون حد من حدود الله ، فقد ضاد الله في ملكه ، ومن أعان على خصومة لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع ، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد ، فهو كشاهد زور ، ومن تحلم كاذباً كلف أن يعقد بين طرفى شعيرة ، وسباب المسلم فسوق ، وقتاله كفر » .

أخرجه الطبراني في « الأوسط» ( ١/١٦١/١) والعقيلي في « الضعفاء » ( ص ١٣٥ ) عن رجاء أبي يحيى صاحب السقط عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وقال الطبراني :

« لم يروه عن يحيى عن أبي سلمة إلا رجاء » .

قلت : وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره . وقال العقيلي : « حدث عن يحيى بن أبي كثير ، ولا يتابع عليه » .

ثم ساق له هذا الحديث ، ثم قال :

«يروي بأسانيد مختلفة صالحة ، من غير هذا الطريق » .

قلت : وكأنه يشير إلى بعض طرق حديث ابن عمر . والله أعلم .

٣٣١٩ \_ (حديث: «أن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية التي سرقت غضب النبي ﴿ وَال : «أتشفع في حد من حدود الله؟!» رواه أحمد ومسلم بمعناه).

صحیح . أخرجه البخاري ( ٢/ ٣٧٨ - ٣٧٨ ، ٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦ ) ومسلم ( ٥/ ١١٤ ) وأبو داود ( ٤٣٧٣ ) والنسائسي ( ٢/ ٢٥٧ ) والترمذي ( ١/ ٢٠٧ ) والدارمي ( ٢/ ١٧٣ ) وابن ماجه ( ٢٥٤٧ ) وابن الجارود ( ٤٠٠ – ٢٠٨ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٥٣ – ٢٥٤ ) وأحمد ( ١٦٢ / ٢ ) من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة :

«أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله ﴿ فَهَالُوا : ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله ﴿ فَهَالُوا الله الله فَهَا الناسِ إِنَا أَهْلُكُ الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » .

وزاد النسائي في رواية :

« فلم كلمه تلون وجه رسول الله ﴿ فَالَ رَسُولَ الله ﴿ أَنْ اللهُ ا

وإسناده صحيح على شرط مسلم ، وعنده التلون فقط . وزاد هو وغـيره في آخره :

« ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها » .

وقد ورد الحديث عن ابن عمر أيضاً وسيأتي في الكتاب ( رقم ٧٤٠٣ ) .

٢٣٢٠ - (حديث: «أنه ﴿ كَانَ يَقْيَمُ الحَدُودَ فِي حياتُه وكذا خَلْفَاؤُهُ مِنْ بَعِدُهُ ») ٢٦١/٢

لا أعرف . وكأن المصنف رحمه الله أخذه من مجموع ما ورد في هذا الكتاب « الحدود » من أحاديث وآثار ، فمن الأحاديث ما تقدم برقم (٢٣١٧ و ٢٣٩١ ) . وما يأتي برقم (٢٣٤٣ ، ٢٣٣٢ ) .

٢٣٢١ ـ ( قوله ﴿ وَاغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها في المرابعة في

صحیح . وقد مضی برقم (۱٤٦٤) .

۲۳۲۲ \_ (حدیث: « أمر برجم ماعز ولم یحضره ») .

صحيح . وقد جاء من حديث جماعة من أصحاب النبي ﴿ عَلَيْهُ :

الأول: أبو هريرة رضي الله عنه قال:

« أتى رجل رسول الله ﴿ فَهُ وهو في المسجد ، فناداه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه ، حتى ردد عليه أربع مرات ، فلما شهد على نفسه أربع شهادات ، دعاه النبي ﴿ فَهُ فَمَال : أبك جنون ؟ قال : لا ، قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم ، فقال النبي ﴿ فَهُ فَ الْهُ النَّهِ اللَّهُ فَالَ النَّهِ اللَّهُ فَالَ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال:

«فكنت فيمن رجمه ، فرجمناه بالمصلى ، فلما أذلقته الحجارة هرب ، فأدركناه بالحرة ، فرجمناه ».

أخرجه البخاري ( ٤/ ٣٠١ ، ٣٠٣ - ٣٠٤ ) ومسلم ( ٥/ ١١٦ ) والبيهقي ( ٨/ ٢١٩ ) وأحمد ( ٢/ ٤٥٣ ) من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عنه.

وأخرجه الترمذي ( ٢/٨١١) وابن ماجه ( ٢٥٥٤) وابن أبي شيبة ( ٢/٨١١) والحاكم ( ٣٦٣/٤) وأحمد ( ٢/٨١ - ٢٨٦ ، ٤٥٠) من طريق محمد بن عمر و عن أبي سلمة وحده به نحوه ولفظه : « جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله ﴿ عَنْ أَبِي سَلَّمَةُ وَدُنَّى . . » وقال الترمذي :

« حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ».

وقال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم »! ووافقه الذهبي.

وله طريق ثالثة بنحوه ستأتي في الكُتاب برقم (٢٣٥٤).

الثاني : جابر بن عبد الله نحو حديث أبي هريرة.

أخرجه البخاري ( ٤/ ٣٠٢،٣٠١) ومسلم ( ٥/ ١١٧٠) وأبو داود ( ٢٥٠٠) والترمذي ( ١/ ٢٦٨) والدارمي ( ٢/ ٢٧٦) وابن الجارود ( ٨١٣) وأحمد ( ٣/ ٣٢٣) من طريق جماعة عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة به وزاد في آخره:

« فرجم حتى مات ، فقال له رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴿ حَيراً ، ولم يصل عليه » . وقال البخاري :

« وصلى عليه » .

وهي رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه . وقد ذكر أسهاءهم الحافظ في « الفتح » ( ١١٦ / ١١٥ - ١١٦ ) .

وله طريق آخر ، يرويه محمد بن إسحاق قال : ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك ، فقال لي : حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال :

قلت : وهذا إسناد جيد.

أخرجه أبــو داود ( ٤٤٢٠ ) وابــن أبــي شيبــة (١١/ ٨٧/٢) وأحمــد ( ٣٨١ /٣ ) مختصراً.

وله طريق ثالثة عن جابر نحوه . أخرجه الدارقطني (٣٤٠).

٣ ـ جابر بن سمرة قال:

« أتي رسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ، ثم أمر به فرجم ، فقال رسول الله ﴿ إِلَيْهِ ﴾ : كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس ، يمنح إحداهن الكبشة؟! إن الله لا يمكني من أحد منهم إلا جعلته نكالاً ، أو نكلته » .

أخرجـه مسلـم ( ٥/ ١١٧ ) وأبــو داود ( ٤٤٢٢ ) والدارمـي ( ٢/ ١٧٦ ـ ١٧٧ ) وأحمد ( ٥/ ٨٦ ، ٩٩ ، ١٠٢ ، ٣٠ ) من طرق عن سياك بن حرب عنه .

وفي رواية لمسلم :

« فرده مرتين أو ثلاثاً ».

ورواه شريك عن سهاك به مختصراً بلفظ:

« أن ماعزاً جاء فأقر عند النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ أربع مرات ، فأمر برجمه ».

أخرجه أحمد ( ٥/ ٩١).

٤ \_ عبد الله بن عباس.

« أن النبي ﴿ عَلَىٰ ﴾ قال لماعز بن مالك : أحق ما بلغني عنك ؟ قال : وما بلغك عني ؟ قال : بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان ؟ قال : نعم ، قال : فشهد أربع شهادات ، ثم أمر به فرجم » .

أخرجه مسلم ( ١١٨/٥ ) وأبسو داود ( ٤٤٢٥ ، ٤٤٢٦ ) وأحمد ( ١/ ٥٤٠ ، ٣١٤ ، ٣٠٠ ) من طريق سهاك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه .

وله طريق أخرى عن عكرمة عنه:

« أن النبي ﴿ يَ لَمُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّ

أخرجه أحمد ( ٢/ ٣٣٩، ٢٧٠ ) وأبوداود ( ٤٤٢٧ ) والدارقطني ( ٣٣٩ ) عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عنه .

قلت : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وتابعه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة نحوه . أخرجه الدارقطني.

٥ \_ أبو سعيد الخدري:

« أن رجلاً من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله ﴿ فقال : إني أصبت فاحشة فأقمه على ، فرده النبي ﴿ مَا الله على الله على الله أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه فقالوا : ما نعلم به بأساً ، إلا أنه أصاب شيئاً يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام عليه

الحد، قال: فرجع إلى النبي ﴿ الله وأمرنا أن نرجمه ، قال: فانطلقنا به الى بقيع الغرقد ، قال: فما أوثقناه ، ولا حفرنا له ، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف ، قال: فاشتد ، واشتددنا خلفه ، حتى عرض الحرة ، فانتصب لنا ، فرمينا بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت ، قال: ثم قام رسول الله ﴿ حطيباً من العشي فقال: أو كلما انطلقنا غزاة في سييل الله . . . . » فذكره مثل حديث (٣ - جابر بن سمرة ) وزاد:

« فها استغفر له ولا سبه ».

أخرجه مسلم وأبو داود ( ٤٤٣١ ) وأحمد ( ٢/٣ ـ ٣ ) وابــن أبــي شيبــة ( ٨/ ٢ / ١ ) وفي رواية لأبى داود ( ٤٤٣٢):

« ذهبوا يسبونه فنهاهم ، قال : ذهبوا يستغفرون له فنهاهـم ، قال : هو رجل أصاب ذنباً حسيبه الله ».

وإسناده صحيح على شرط مسلم.

٦ - بريدة بن الحصيب ، قال :

«جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﴿ فقال : يا رسول الله طهرنبي ، فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله فقال : يا رسول الله طهرنبي . فقال رسول الله ﴿ ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ، قال : فرجع غير بعيد ، ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرنبي ، فقال النبي ﴿ مثل ذلك ، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ﴿ في فيم أطهرك ؟ فقال : من الزنبي ، فسأل رسول الله ﴿ في : أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : أشرب خمراً ؟ فقام رجل فاستنكهه ، فلم يجد منه ريح خمر ، قال : فقال رسول الله ﴿ في : أبه جنون ؟ فأخبر أنه قال : فقال رسول الله ﴿ في : أنبيت ؟ فقال : نعم ، فأمر به فرجم ، فكان قال : فقال رسول الله ﴿ في : أزنيت ؟ فقال : نعم ، فأمر به فرجم ، فكان الناس فيه فرقتين : قائل يقول : لقد هلك ، لقد أحاطت به خطيئته ، وقائل يقول : ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء الى النبي ﴿ في فوضع يده في يده ، ثم قال : اقتلني بالحجارة ، قال : فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة ، ثم جاء رسول الله في وهم جلوس ، فسلم ثم جلس ، فقال : استغفر وا لماعز بن مالك ، قال :

فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك ، قال : فقال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴿ لَقَدْ تَابِ تُوبِهُ لُو قَسَمَتُ بِينَ أُمَةً لُو سَعْتُهُم . قال :

ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني ، فقال: ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه ، فقالت: أراك تريد أن تردني كها رددت ماعز بن مالك! قال: وما ذاك؟ قالت: إنها حبلي من الزني . فقال: آنت؟! قالت: نعم ، فقال لها حتى تضعي ما في بطنك ، قال: فكفلها رجل من الأنصار، حتى وضعت ، قال: فأتى النبي وسيح ، فقال: قد وضعت الغامدية ، فقال: إذن لا نرجها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه ، فقام رجل من الأنصار، فقال: إلى رضاعه يا نبي الله! قال: فرجها ».

أخرجه مسلم ( ٥/ ١١٩ ـ ١٢٠ ) وأبو داود ( ٤٤٣٣ ـ ٤٤٤٢ ) والدارقطني ( ٣٢٧ ) وأحمد ( ٥/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨ ) وقال الدارقطني :

« حدیث صحیح ».

٧ ـ عمران بن حصين . وسيأتي حديثه برقم ( ٢٣٣٣ ).

٨ ـ نعيم بن هزّال قال:

«كان ماعز بن مالك يتياً في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ، فقال له أبي : أثت رسول الله ويله فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك ، وإنما يريدبذلك رجاء أن يكون له مخرجاً ، فأتاه فقال : يا رسول الله إني زينت فأقم على كتاب الله حتى الله ، فأعرض عنه ، فعاد فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأقم على كتاب الله حتى قالها أربع مرات ، فيمن ؟ قال : بفلانة ، قالما أربع مرات ، فيمن ؟ قال : بفلانة ، قال : هل ضاجعتها ؟ قال : نعم ، قال : هل باشرتها ؟ قال : نعم ، قال : هل جامعتها ؟ قال : نعم ، قال : فأمر به أن يرجم ، فأخرج به الى الحرة ، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع ، فخرج يشتد ، فلقيه عبدالله بن أنيس ، وقد عجز أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي ويله ، فذكر ذلك أصحابه ، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثم أتى النبي ويله ، فذكر ذلك

أخرجه أبوداود ( ٤٤١٩ ) وابن أبي شيبة ( ١١/ ٨١/ ٢) وأحمد ( ٥/ ٢١٦ ـ

٢١٧) عن وكيع: عن هشام بن سعد قال: حدثني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه.

قلت : وهذا إسناد حسن ، ورجاله رجال مسلم . ويشهد له الطريق الثاني من حديث جابر رقم (٢)

وقد تابعه زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم به نحوه . وزاد في آخره :

« ثم قال : يا هزال لو سترته بثوبك كان خيراً لك » .

أحرجه أبو داود ( ٤٣٧٧ ، ٤٣٧٨ ) وأحمد . وهـي رواية له من الطـريق الأولى.

وأخرجه الحاكم ( ٤/ ٣٦٣ ) مختصراً وصححه ووافقه الذهبي.

(تنبيه) قول المصنف رحمه الله « ولم يحضره » لم أره مصرحاً به في شيء من هذه الطرق ولا في غيرها ، والظاهر أنه ذكره بالمعنى ، فإن في بعضها ما يدل على ذلك ، مثل قول جابر بن عبد الله في الطريق الثانية عنه :

« فلما رجعنا الى رسول الله ﴿ وَالْحَبُونَاهُ . . . » وقوله في حديث نعيم بن هزال :

« ثم أتى النبي ﴿ عَلَيْهُ فَذَكُر ذَلْكُ لَهُ . . . » .

فإن ظاهرهما أن النبي ﴿ الله عَلَمُ الله عَضر ذلك.

والمصنف تابع في ذلك للرافعي في « الشرح الوجيز »(١) ، وهو لامامه الشافعي فقد ذكره عنه البيهقي في سننه تحت « باب من أجاز أن لا يحضر الامام المرجومين ولا الشهود».

وقال الحافظ في « تخريج الرافعي » ( ٨/٤):

« هو كها قال في ماعز ، لم يقع في طرق الحديث أنه حضر ، بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر ، وقد جزم بذلك الشافعي ، وأما الغامدية ، ففي « سنن أبي داود » وغيره ما يدل على ذلك .

<sup>(</sup>١) ولكنه زاد: «والغامدية». .

ولم أر في أبي داود ولا في غيره ما يدل على ذلك في الغامدية ، وإنما في ماعز لما يتبين لك مما سبق من التخريج والله أعلم.

وقد روي الحديث عن أبي بكر الصديق بسياق فيه غرابة سيأتسي برقم ( ٢٣٥٧ ) .

 $2 \times 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} = 10^{-1} =$ 

لم أقفعليه

٢٣٢٤ - ( روى سعيد « أن فاطمة حدت جارية لها » ) .

ضعيف . وأخرجه الشافعي (١٥٠٢) وابسن أبي شيبة (١/٢٩٣/١١) قالا : أخبرنا سفيان عن عمر و بن دينار عن الحسن بن محمد ابن على:

« أن فاطمة . . . » وزاد الشافعي :

« زنت ».

ومن طريقه أخرجه البيهقي ( ٨/ ٧٤٥ )

قلت : وهذا سند رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ، إلا أنه منقطع ، فإن الحسن بن محمد بن على لم يدرك جدته فاطمة رضي الله عنها .

۲۳۲٥ - (قوله ﴿ﷺ): «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم »
 رواه أحمد وأبو داود).

ضعيف . أخرجه أحمد ( ١/ ١٣٥ ، ١٤٥ ) وأبوداود ( ٤٤٧٣ ) وابن أبي شيبة ( ١٤٦ / ١٢٨ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٤٥ ) والطيالسي ( ١٤٦ ) والبغوي في « الجعديات » ( ٢/١٠١ ) عن عبد الأعلى الثعلبي عن أبي جميلة عن على رضي الله عنه قال :

« فجرت جارية لآل رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ، فقال : يا على انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت ، فاذا بها دم يسيل لم ينقطع ، فأتيته ، فقال : يا على أفرغت ؟ قلت : أتيتها ودمها يسيل ، فقال : دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم ».

قلت : وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى ، أبو جميلة اسمه ميسرة بن يعقوب الطهوي صاحب راية على ، روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في « الثقات » .

وعبد الأعلى هو ابن عامر الثعلبي ، فيه ضعف ، لكن تابعه عبدالله بن أبي جميلة وهو مجهول كما في « التقريب » ، أخرجه البيهقي .

ولكن النفس لم تطمئن لصحة قوله في آخر الحديث: « وأقيموا الحدود . . . » وألقي فيها أنها مدرجة ، وذلك حين رأيت الحديث قد رواه أبو عبد الرحمن السلمي بتامه ، ولكنه جعل القدر المذكور من قول علي وفي أول الحديث فقال :

« خطب على فقال : يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد ، من أحْصَن ومن لم يحصن ، فأن أمة لرسول الله و في زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي و في ، فقال : أحسنت » .

أخرجه مسلم ( ٥/ ١٢٥ ) والترمذيّ ( ١/ ٢٧٢ ) وصححه وابن الجارود ( ٨١٦ ) والبيهقي ( ٨/ ٢٤٤ ) والطيالسي ( ١١٢ ) .

۳۳۲٦ - (عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: «سئل رسول الله ﴿ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها لو بضفير » قال ابن شهاب. لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة \_ متفق عليه ) .

صحيح . أخرجه البخاري (٢ / ٢٧ ، ١٢٥ ، ٣٠٨/٤ . ٣٠٩)

ومسلم ( 0/ ۱۲٤ ) وكذا مالك ( ٢ / ٢٢٨/ ١٤ ) والشافعي ( ١٤٩٩ ) ، ٠٠٠ ) وأبو داود ( ٢٥٦٥ ) والدارمي ( ٢/ ١٨١ ) وابن ماجه ( ٢٥٦٥ ) وابن الجارود ( ٢٨١ ) وابن أبي شيبة ( ٢١/ ١٢٢ ) والبيهقي ( ٢/ ٢٤٢ ) والطيالسي ( ٢٥٩ ، ١٣٣٤، ٢٥١٣ ) وأحمد (١١٢/١٦ ) عن عبيد الله بن عبدالله عنها معاً.

وأخرجه مسلم وأبو داود ( ٤٤٧٠ ) وأحمد ( ٢/ ٣٤٩ ، ٣٧٦ ، ٤٢٢ ) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وحده.

حسن . أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٤) وأبو داود ( ٤٤٩٠) والدارقطني ( ٣٢٨) والحاكم ( ٤/ ٣٧٨) والبيهقي ( ٣/ ٣٢٨) من طرق عن محمد بن عبدالله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام به .

قلت : سكت عليه الحاكم ، ورجاله ثقات غير زفر بن وثيمة ، قال في « الميزان » : وقد ذكر له هذا الحديث:

« ضعفه عبد الحق ، أعني الحديث . وقال ابن القطان : علته الجهل بحال زفر ، تفرد عنه الشعيثي . قلت : قد وثقه ابن معين ودحيم ».

قلت : وقال : وكيع نا محمد بن عبد الله الشعيثي عن العباس بن عبد الرحمن المكي عن حكيم بن حزام به مختصراً بلفظ :

« لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يستقاد فيها ».

أخرجه أحمد وابسن أبسي شيبسة ( ١١/٧٧/١) قالا : نا وكيع به . والدارقطني من طريق سلم بن جنادة : نا وكيع به .

والعباس هذا مجهول كما قال الحسيني ، على ما في « التعجيل » للحافظ

ابن حجر ، وقد غلط هذا الحسيني بما خلاصته أنه ليس للعباس هذا في حديث حكيم مدخل في مسند أحمد . وهذا منه عجب فحديثه كما ذكرناه في المسند في المكان الذي سبقت الإشارة إليه . والله أعلم .

والحديث أورده ابن حجر في « التلخيص » من رواية من سبق ذكره وزاد فيهم : ابن السكن، ثم قال :

« ولا بأس باسناده » .

ثم إن للحديث شواهد متفرقة يتقوى بها:

أولاً: حديث ابن عباس مرفوعاً:

« لا تقام الحدود في المساجد . . . »

ومضى تخريجه برقم ( ۲۲۱٤ )

ثانياً : عن مكحول قال : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ :

« جنبوا مساجدكم إقامة حدودكم ».

أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / ٧٧/ ١ ) : نا ابن فضيل عن محمد بن خالد الضبي عنه.

قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح ، وقد وصله ابن ماجه ( ٧٥٠) من طريق أخرى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً به .

ولكن إسناده ضعيف جداً:

ثالثاً : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

« أن رسول الله ﴿ ﴿ اللهِ ﴿ عَلَيْهِ ﴾ نهى عن إقامة الحد في المساجد » .

أخرجه ابن ماجه ( ۲۹۰۰ ) من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث به. قلت : وهذا إسناد ضعيف من أجل سوء حفظ ابن لهيعة . وأما ما نقله السندي في «حاشية ابن ماجه » عن « الزوائد » أنه أعله بمحمد بن عجلان أيضاً قال : وهو مدلس . فهو مع عدم وجوده في نسختنا من « الزوائد » ( 1/171) فاني لم أر من رمى ابن عجلان بالتدليس . والله أعلم .

رابعاً: عن عمرو بن شعيب أيضاً باسناده المذكور عنه ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

« أنه نهى عن تناشد الأشعار في المسجد ».

أخرجه الترمذي ( ٢/ ١٣٩ ) وابن ماجه ( ٧٤٩ ) والبيهقي ( ٢/ ٤٤٨ ) وأحمد ( ٢/ ١٧٩ ) وغيرهم من طرق عنه . وقال الترمذي :

« حدیث حسن » .

۲۳۲۸ \_ (روی مالك عن زيد بن أسلم مرسلاً: « أن رجلاً اعترف عند النبي ﴿ عَلَيْكُ ﴾ فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : بين هذين » ) .

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي وعنه البيهقي ( ٨/ ٣٢٦ ) وقال :

« قال الشافعي : هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه ، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ، ويقول به ، فنحن نقول به ».

محمد بن عجلان عن زید بن أسلم به نحوه دون قوله : « فأمر به رسول الله ﴿ عَلَمُ مِنْ اللهِ وَاللَّهُ اللهُ فَجَلَدَ . . » .

وقال ابن عبد البر في حَديث مالك :

« لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه ».

ذكره في « التلخيص » ( ٤/ ٥٧ ) وقال عقبه :

(تنبيه): لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في « النهاية » قال: إنه صحيح متفق على صحته . وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث ، وله أشباه بذلك كثيرة ، أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث التي يفتقر اليها كل فقيه عالم ».

ثم قال الحافظ ( ٧٧/٤ ) بعد أن أعاد حديث مالك :

« وهذا مرسل ، وله شاهد عند عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير نحوه . وآخر عند ابن وهب من طريق كريب مولى ابن عباس بمعناه . فهذه المراسيل الثلاثة يشد بعضها بعضاً » .

كذا قال وفيه نظر لاحتمال رجوع هذه المراسيل الى شيخ تابعي واحـد ويكون مجهولاً ، وقد حققت القول في صحة ورود مثل هذا الاحتمال في رسالتنا « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق » . فراجعه فإنه مهم .

 $^{879}$  - ( عن على رضي الله عنه قال: «ضرب بين ضربين وسوط بين سُوطين » )  $^{89}$ 

لم أقف عليه . والمصنف تبع الرافعي في ذكره . وقال الحافظ في « تخريجه » ( ٧٨/٤ ) : « لم أره عنه هكذا » .

• ٢٣٣٠ ـ (قال ابس مسعود: «ليس في ديننـــا مد ولا قيد ولا تجريد»).

ضعيف. أخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٦) من طريق جويبر عن الضحاك بن

مزاحم، عن عبدالله بن مسعود قال:

«لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مد ولا غل ولا صفد» قلت: وهذا إسناد ضعيف، فإنه مع انقطاعه بين الضحاك وابن مسعود، فإن جويبرا متروك.

۲۳۳۱ ـ (قال على رضي الله عنه: « اضرب وأوجع واتق الرأس والوجه » وقال : « لكل من الجسد حظ إلا الوجه والفرج » ) .

ضعیف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٧١/ ٧٧ ـ ٧٨ ) : نا حفص عن ابن أبي ليلي عن عدي بن ثابت عن المهاجر بن عميرة عن على قال :

« أتي برجل سكران ، أو في حد ، فقال : اضرب ، وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير » .

وهذا إسناد ضعيف، المهاجر هذا، أورده ابن أبي حاتم بهذا السند شيخاً وتلميذاً ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه ، وقد اختلف عليه في إسناده ، فرواه حفص وهو ابن غياث هكذا . ورواه هشيم فقال : أنبأ ابن أبي ليلى عن عدي ابن ثابت قال : أخبرني هنيدة بن خالد أنه شهد علياً أقام على رجل حدا . . .

أخرجه البيهقي (  $\Lambda$  /  $\Upsilon$  ) من طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم به. وقال الحافظ في « التلخيص » (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) :

« رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن على » .

الله عنه: « تضرب المرأة جالسة والرجل - وقول على رضي الله عنه: « تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً - ) .

ضعيف . أخرجه البيهقي ( ٨/ ٣٢٧ ) من طريق سعيد ( وهو ابن

منصور ) ثنا هشيم أخبرني بعض أصحابنا عن الحكم عن يحيى بن الجزار أن علياً رضى الله عنه كان يقول : فذكره .

قلت : وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الجزار وعلى ، فإنه لم يسمع منه إلا بضعة أحاديث ، وليس هذا منها . ولجهالة بعض أصحاب هشيم .

۲۳۳۳ - ( في حديث الجهنية « فأمر بها رسول الله ﴿ فَشَلَا اللهِ عَلَيْهِ ﴾ فشدت عليها ثيابها . . . الحديث » رواه أحمد ومسلم وأبو داود . )

صحیح . أخرجه مسلم ( ٥/ ١٢٠ ـ ١٢١ ) وأبو داود ( ٤٤٤٠ ) وكذا الترملذي ( ١ / ٢٧٠ ـ ٢٧١ ) والدارمي ( ١٨٠/٢ ـ ١٨١ ) وابين الجارود ( ٨١٥٠ ) والدارقطني ( ٣٣١ ) والبيهقي ( ٨/ ٢١٧ ، ٢٢٥ ) وأحمد ( ٤/ ٢٩٤ ـ ٤٣٠ ) واحمد ( ٤/ ٤٠٤ ) من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين .

«أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﴿ وهي حبلي من الزنى ، فقالت : يا نبي الله أصبت حداً فأقمه على ، فدعا نبي الله ﴿ وليها ، فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فاثتني بها ، ففعل فأمر بها نبي الله ﴿ فقال : قسلت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر : تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها الله تعالى ».

وله شاهد من حديث بريدة تقدم تحت الحديث ( ٢٣٢٢ ـ ٦ ).

وآخر من حديث أبي موسى الأشعري نحوه .

أخرجه ابن حبان في « صحيحه » ( ١٥١٢ ) .

۲۳۲۶ ـ ( خبر عبادة ، وفيه « . . . ومن أصاب من ذلك شيئاً ، فعوقب به ، فهو كفارة له » . متفق عليه ) ۳۲٤/۲

صحیح . أخرجه البخاري ( ۱۲/۱ و۳/ ۳۵۱ ، ۲۹٤/۱ \_ ۲۹۰، ۲۹۰ ) والترمـذي ٤٠٤، ٤٠٥ ) ومسلم ( ٥/ ۱۲۷ ) والنسائي ( ۲/ ۱۸۱ ، ۱۸۳ ) والترمـذي

(1/11) والدارمي (1/11) وابن الجارود (10.4) والبيهقي (1/11) وابن الجارود (11.4) والمدر (11.4) والمدر (11.4) والمدر (11.4) والمدر المدر والمدر والم

«كنا عند النبي و فقال : تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تزنوا ، ولا تسرقوا ، وقرأ آية النساء ، وأكثر لفظ سفيان : قرأ الآية ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فهو إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له » .

والسياق للبخاري في رواية .

وفي رواية لمسلم وابن ماجه ( ٢٦٠٣ ) من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة به نحوه مختصراً .

۲۳۳۰ ـ (حديث « إن الله ستير يحب الستر ») .

صحيح . أخرجه أبو داود ( ٢٠١٢ ) والنسائي ( ٧٠/١ ) والبيهقي ( ١/ ١٩٨ ) من طريق زهير عن عبد الملك بن أبي سليان العرزمي عن عطاء عن يعلى :

« أن رسول الله ﴿ وَ اللهِ ﴿ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ ، ثم قال ﴿ وَ اللهِ فَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ ، ثم قال ﴿ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ ، ثم قال ﴿ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

«إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر ، فاذا اغتسل أحمدكم فليستتر » .

قلت : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ، وفي العرزمي هذا كلام لا يضر ، وزهير هو ابن معاوية بن خديج أبو خيثمة ، ثقة ثبت ، وقد خالفه أبو بكر بن عياش فقال : عن عبد الملك بن أبي سليان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي المنتجيج به .

أخرجه أبو داود ( ٤٠١٣ ) والنسائي وعنه عبد الغني المقدسي في

« السنن » (ق ٨١/ ١) وأحمد ( ٤/ ٢٢٤ ) وقال أبو داود : « الأول أتم » .

قلت: يعني لفظاً ، وهو كها قال . وهو عندي أصح سنداً ، لأن أبا بكر ابن عياش دون زهير في الحفظ ، فمخالفته إياه تدل على أنه لم يحفظ ، وأن المحفوظ رواية زهير عن العرزمي عن عطاء عن يعلى . ويؤيده أن ابن أبي ليلى رواه أيضاً عن عطاء عن يعلى به مختصراً .

أخرجه أحمد . ثم رأيت ابن أبي حاتم ذكر (١٩/١) عن أبيه إعلال حديث أبي بكر هذا وقال (٢/ ٢٢٩) : «قال أبو زرعة : لم يصنع أبو بكر ابن عياش شيئاً ، وكان أبو بكر في حفظه شيء ، والحديث حديث زهير وأسباط ابن محمد عن عبد الملك عن عطاء عن يعلى بن أمية عن النبي ﴿ اللهِ ﴾ » .

وللحديث شاهد من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:

« أن رسول الله ﴿ فَيَلِي ﴿ رأى رجلاً يغتسل في صحن الدار ، فقال : إن الله حيى حليم ستير فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ولو بجذم حائط ».

أخرجه السهمي في « تاريخ جرجان » ( ٣٣٢/ ٦٢٥ ) من طريق محمد بن يوسف أبي بكر الجرجاني الأشيب حكيم عن أبيه . . .

كذا وقع في أصل « التاريخ » وفيه سقط ظاهر كها نبه عليه ، وقد أورده السيوطي في « الجامع الكبير » ( ١/ ١٤٤/ ٢ ) من رواية ابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.

ثم ذكر له شاهداً آخر ( ١/١٤٥/١ ) من رواية عبد الرزاق عن عطاء مرسلا.

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

ضغيف . أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢/٥٦/١١ ) عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال : قال عبد الله : فذكره .

قلت : ومجالد هو ابن سعيد وليس بالقوي.

# فهر الجؤ السابع

# مِنڪَتابُ ارِوَارلغليائِ في تخزيج اُحاديث مَنار السَّبيل

### ٣ \_ باب الوليمة وآداب الأكل

- ٣ \_ أولم رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم علىٰ نسائه
- عول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: «أولم ولو بشاة» ،
  وبيان أن وليمة العرس سنة مؤكدة .
- ٣ \_ حديث: «شر الطعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء»: وبيان طرقه
  - ٣ \_ وجوب إجابة دعوة الوليمة
  - ــ الأمر بإجابة دعوة العرس .
  - حدیث تحریم الجلوس علی مائدة یدار علیها الخمر وتقویته بطرقه .
- ٨ ـ حديث: «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة»
  وبيان ضعفه وأنه لا يتقوى بطرقه .
  - 11 \_ حديث: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا. . . » وبيان ضعفه .
- 11 \_ حديث حسن فيه استحباب إفطار الصائم إذا دُعي ويصوم يوماً مكانه ان شاء
  - ١٣ ـ الرد على ابن التركماني في تضعيفه زيادة «إن شئت» في الحديث السابق .
  - 1٤ ـ حديث: «إذا دعي أحدكم فليجب، وإذا كان صائباً فليدعها، وإن كان مفطراً فليطعم» وبيان صحته .
    - ١٤ \_ استعمال كلمة الصلاة بمعنى الدعاء .

- 10 ـ حديث: «من دخل على غير دعوة دخل سارقاً» وبيان ضعفه .
- ١٥ حديث : «إذا دعي أحدكم على غير دعوة دخل سارقاً» وبيان ضعفه.
- 17 ـ حديث: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فذلك إذن له». وبيان صحته .
  - ١٧ قول ابن مسعود: إذا دعيت فقد أذن لك.
  - ١٨ ـ حديث فيه النهي عن التكلف للضيف، وبيان صحته بطرقه .
- 19 ـ حديث: «نحر رسول الله ﴿ مُسَ بدنات وقال: من شاء اقتطع» وبيان ضعفه ·
  - 19 النهى عن النهبة والمثلة .
  - 19 تقسيم النبي ﴿ التمر على أصحابه أيام الجوع .
  - · ٢ حديث: «مسحه ﴿ يَعْمُ كَسرة خبز وأكله إياها » وبيان طرقه وضعفه .
    - ۲۲ ـ حديث: «كان على عتز من كتف الشاة».
    - ٢٣ ـ حديثان في الوضوء قبل الطعام وبعده وبيان ضعفهما .
- ٢٤ الأمر بذكر اسم الله في أول الطعام، وإذا نسي فعند ما يتذكر، وذكر بعض أحاديث الباس.
- ٢٤ ٢٦ تحقيق القول في أم كلثوم را واية حديث الباب ، وبيان أنها مجهولة وأن
  الحديث إنما صح بشواهده .
- ٢٦ ـ الشاهد الأول: قصة الرجل الذي أكل ولم يسم ثم ذكر فسمى فاستقاء الشيطان.
  - ٢٦ الشاهد الثانبي والثالث
  - ٧٧ ـ أكله ﴿ إِلَيْهُ جَاثِياً وكراهية الأكل متكتاً .
- ٢٨ تنبيه إلى أن مصنف منار السبيل دمج حديثين في سياق واحد، وخطؤه في
  عزوهما .
  - ٢٨ أكله ﴿ التمر الكثير من الجوع مقعياً .
  - ٢٩ ـ حديث: «يا غلام سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك» وبيان طرقه.
- ٣٠ ٣١ حديث: «كان وي يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها».
- ٣٢ ـ ٣٣ الأمر برفع اللقمة إذا سقطت على الأرض وإماطة الأذي عنهـــا

- وأكلها.
- ٣٣ ـ حديث مناولة عائشة العرق للنبي ﴿ فِي وَوَضِعُهُ فَمُهُ مُحَلُّ فَمُهَا .
- ٣٤ ـ ٣٥ الترغيب بنظافة الأسنان، وأن عدم تخليلها يوهنها. وبيان طرق الأحاديث الواردة بذلك ودرجاتها.
  - ٣٦ ـ النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه والشرب من في السقاء .
- ٣٨ ـ حديث: «لا يؤكل طعام حتىٰ يذهب بخاره». وبيان ثبوته وما في معناه .
  - ٣٨ \_ حديث أكله ﴿ بكفه كلها!
- ٣٨ ـ ٤٠ الأمر بالأكل من أسفل الصحفة وجوانبها، والدعاء لصاحب الطعام.
- ٤٠ ٤١ حديث النهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر والأكل منبطحاً على بطنه وبيان ضعفه، وورود الشطر الأول منه في حديث آخر صحيح
  - ٤١ \_ روايات حديث: «ما ملأ ابن آدم وعاء . . . . » وبيان صحته
    - ٤٣ ـ أثر في عدم الصلاة على من مات من التخمة!!
- ٤٣ ـ حديث ممتع فيه أمره (ص) أبا هريرة أن يشرب من اللبن حتى روي ولم يجد له مساغا.
  - ٤٤ \_حَديث أنس في الدباء، وفيه حبه ﴿ إِلَيْهِ ﴾ له (الدباء: اليقطين أو القرع).
    - ٤٦ \_ أكله وتوزيعه ﴿ الله عَلَيْهِ ﴾ لتمر أهدى إليه .
    - ٤٧ ـ رضا الله عمن يحمده سبحانه بعد طعامه أو شرابه
      - ٤٧ \_ تصويب للفظة حديث في «الكلم الطيب»
    - ٤٨ ـ حديث ضعيف فيه أن الدعاء لصاحب الطعام إثابة له .
      - ٤٩ ـ حديث: «من صنع إليكم معروفاً فكافئوه».
- 29 ـ حديث نزول النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل بيت أبي أيوب، ثم تحوله لأعلى البيت، وما كان من تتبع أبي أيوب موضع أصابعه والمعام .
  - ٥ ـ حديث: «أعلنوا هذا النكاح . . . » وبيان ضعفه .
  - ٥ ـ حديث حسن فيه مشروعية الضرب بالدف والغناء في الأعراس.
    - ده (ص) على إنشاء الأهازيج في العرس .

- ٧٥ ـ حديث ضعيف في كراهية نكاح السر.
  - ٥٣ \_ باب عشرة النساء.
- ٥٣ \_ حديث: «استوصوا بالنساء خيراً . . . » -
- 20 ـ حديث: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». وبيان طرقه وشواهده، وفي بعضها معجزة له ﴿ عَلَيْكُ ﴾. ــــ
- ٥٨ ـ حديث: «لا أن من الغيرة ما يجبه الله ومن الغيرة ما يبغض الله، ومن الخيلاء . . » .
  - ٦٠ ـ حديث بنائه ﴿ بِهِ بِعائشة وهي بنت تسع سنين .
  - ٦١ \_ فصل \_ تفسير قوله تعالىٰ (نساؤكم حرث لكم . . ) ومناسبة نزولها ٠ ---
  - ٦٢ ـ لعن الملائكة المرأة التي تهجر فراش زوجها ، والتي لا تجيبه إذا دعاها ٠
    - ٦٣ ـ حديث: «لا يحل للمرأة أن تصوم (تطوعاً) وزوجها شاهد إلا بإذنه» -
- ٦٤ ـ شاهد للحديث السابق فيه قصة طريفة بين صفوان بن المعطل و زوجه عند
  النبي هي النبي المسابق السابق فيه قصة طريفة بين صفوان بن المعطل و زوجه عند
- 70 حديث: «إن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أعجازهن» وبيان طرقه وشاهده .
- ٦٨ ٦٨ حديث: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على
  عمد» وبيان طرقه .
  - ٧٠ \_ حديث ضعيف في العزل عن الحرة بإذنها ٠ \_
  - ٧٠ ـ ٧٧ أحاديث ضعيفة في شؤون تكون عند الجماع.
- ٧٣ ـ حديث في نهي الرجل والمرأة أن يحدثا بما يجري بينهما، وفيه حوار جريء بين النبي ﷺ والصحابة، وتقويته بشواهده . . \_\_\_
  - ٧٥ \_ ما يقول الرجل عند الجماع
  - ٧٦ ـ فصل في حديثين ضعيفين في خروج الزوجة من بيتها وطاعة زوجها.
  - ٧٧ حديث صحيح طويل وفيه: «إن لزوجك عليك حقاً»؛ وبيان شواهده -
    - ٨٠ ـ قضاء ذكي عند عمر بين امرأة وزوجها المبالغ في التعبد ٠
      - ٨٠ \_ الأمر بالعدل بين النساء والوعيد لمن لا يعدل ٠
- ٨١ ـ حديث «اللهم هذا قسمي في ماأملك . . » وبيان ضعفه بالإرسال ، والتنبيه

إلى وهم بعضهم في تصحيحه .

٨٤ \_ هبة سودة يو مها لعائشة رضي الله عنها .

٨٥ \_ حديث فيه هبة صفية يوماً لها مع النبي ﴿ لِللَّهِ العائشة على ان ترضيه عنها .

٨٥ \_رغبته عند مرض موته أن يكون عند عائشة وإذن أزواجه بذلك وقبض عندها نهاراً بين سحرها ونحرها .

٨٦ ـ أثران موقوفان على على أن للزوجة الأمة مع الحرة ليلة من ليلتين أو ثلاث لمال .

٨٧ ـ دخوله ﴿ على عائشة في غير يومها ومن غير جماع .

٨٨ \_ من السنة أن للبكر سبعة أيام وللثيب ثلاثاً ثم يقسم .

٨٩ ـ وصية النبي (ﷺ) إلى معاذ بشأنه مع عياله وهـي من جوامـع الكلـم، وشواهدها .

٩١ ـ تفسير قوله تعالىٰ: (واهجروهن في المضاجع)

٩١ \_ هجره ﴿ لنسائه شهراً وأن الشهر تسع وعشرون، وعدم عد ذلك طلاقاً.

۹۲ ـ حديث: « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام . . . » . وتخريج طرقه وشواهده .

97 مقاطعة عائشة لابن الزبير واستشفاعهاعندها بشفعتين واستشهادها بالحديث .

٩٧ ـ حديث فيه الأمر بالهجر في المضاجع والضرب غير المبرح، وبيان حقوق كل من الزوجين على الآخر . . .

٩٨ \_ حديث: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم» .

٩٨ ـ النهى عن ضرب الوجه والتقبيح والهجر في غير البيت .

٩٩ \_ حديث: «لا يسال الرجل فيم ضرب امرأته» وبيان ضعفه .\_

• ١٠٠ \_ إيضاح وهم للمنذري وأحمد شاكر في الحديث السابق .

١٠١ ـ كتاب الخلع

۱۰۱ ـ حديث: أَيما أمرأة سألت، زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة .

١٠٢ ـ مشروعية المخالعة على رد ما دفع الرجل للمرأة وبيان طرق حديث امرأة ثابت بن قيس .

١٠٣ ـ جواز الخلع في الطهر والحيض وتنبيه لخطأ و قع فيه ناشرمنار السبيل .

١٠٤ ـ أحاديث في نهي الزوج المخالع عن أخذ الزيادة على ما قدم .

١٠٦ \_ كتاب الطلاق

١٠٦ ـ ضعف حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وبيان أسباب ضعفه وأن الشواهد لا تقويه . \_\_\_\_

١٠٨ \_ حديث: «إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» .

١٠٩ ـ طلاق المعتوه والمغلوب على أمره .

۱۱۱ ـ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة . . . »

١١١ ـ ليس لمجنون ولا سكران ولا مستكره طلاق.

١١٣ ـ لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق

١١٤ ـ ١١٥ خبر المرأة التي أكرهت زوجها على طلاقها وعدم اعتداد
 عمر هذا الطلاق.

١١٦ ـ أثران في جعل الطلاق بيد المرأة .

١١٨ ـ باب سنة الطلاق وبدعته.

١١٨ ـ تفسير قوله تعالى: (فطلقوهن لعدتهن).

١١٩ ـ التطليقات الثلاث .

١٢٠ ـ لا يجوز الطلاق حتىٰ تستقبل طهراً جديداً .

١٢٠ \_ الطلاق لفظ الثلاث عصيان للرب .

١٢٣ ـ آثار في حكم من طلق زوجته مئة وألفأو عدد النجوم .

۱۲٤ ـ حديث: «تطليق ابن عمر امرأته وهي حائض. . . » ورواياته الشلاث

عشرة، ومناقشتها مع فوائدها .

١٣٢ ـ اختلاف الروايات في وقوع طلاق الحائض وترجح المثبتة وقوعه .

١٣٣ ـ رأي ابن القيم بعدم الوقوع وبيان خطئه وسرد روايات كثيرة فاصلة في الموضوع لم يقف عليها .

١٣٤ - حديث ابن حزم في عدم اعتداد ابن عمر بالطلاق في الحيض وتأويله

١٣٩ ـ حديث : « ثلاث جدهـ ن جد وهزلهـ ن جد: النـ كاح ، والطـ لاق ، والرجعة » .

١٣٩ ـ حديث : إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها .

١٣٩ \_ ضعف حديث ركانة في طلاقه البتة ، واستحلاف النبي على أراد بها وبيان طرقه وعللها : <

١٤٥ ـ قصة النبي ﷺ مع ابنة الجون وقوله لها : « الحقي بأهلك » .

١٤٦ ـ تنبيه إلى وهم مصنف « منار السبيل » حيث عزا الحديث إلى المتفق عليه ، مع أن مسلماً لم يخرجه .

١٤٦ ـ ضعف حديث : « قال ﷺ لسودة : « اعتدي ، فجعلها طلقة » .

١٤٧ ـ تنبيه إلى وهم مصنف « منار السبيل » « في عزو حديث سودة أيضاً إلى المتفق عليه وليس في واحد منها » .

١٤٨ ـ باب ما يختلف به عدد الطلاق .

١٤٨ ـ حدَّيث : « طلاق العبد طلقتان ، وعدة الأمة حيضتان » وبيان ضعفه .

• ١٥٠ \_ قول عمر رضي الله عنه : « ينكح العبد امرأتين ، ويطلق تطليقتين ، وتعتدالأمة حيضتين » .

١٥١ ـ باب تعليق الطلاق.

١٥١ \_ آثار في أنه لا طلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك .

١٥٢ ـ حديث : « لا نذر لابن آدم ، ولا عتق ، ولا طلاق فيما لا يملك » .

١٥٢ \_ حديث : « لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاق إلا بعد ملك » وبيان صحته

و شواهده

١٥٤ ـ فصل في مسائل متفرقة .

١٥٤ - أثران فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله.

١٥٤ ـ ١٥٥ ـ حديثا: « رفع القلم عن ثلاث . . . » و « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان » .

100 حديث: « دع ما يريبك الى ما لا يريبك ».

١٥٦ ـ حديث : « من اتقىٰ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » .

١٥٧ \_ باب الرجعة

۱۵۷ ـ حديث ابن عمر: « مره فلراجعها » .

١٥٧ - حديث : « طلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها » وذكر شواهده .

١٥٩ ـ لا تحصل الرجعة حتى يشهد على طلاقها وعلى رجعتها .

17. ـ قصة في تطليق رجل امرأت علانية وإرجاعها سرأ واختصامهم الى على . . .

171 - كان الرجل أحق برجعة امرأته ولو طلقها ثلاثاً ، ففسخ ذلك ، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح غبره نكاحاً صحيحاً .

۱۶۳ ـ حدیث امرأة رفاعة : « . . . لا ، حتى تذوقي عسیلته ، ویذوق عسیلتك » .

177 ـ لا تحل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول حتى تذوق العسيلة ، أي الجماع .

١٦٥ ـ كتاب الإيلاء .

١٦٥ ـ حديث: « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه » وبيان طرقه .

179 ـ آثار صحيحة عن عدد كبير من الصحابة أنه إذا مضت أربعة أشهر على المؤلي يوقف حتى يطلق ، أو يفيء وبيان من وصلها .

۱۷۳ ـ كتاب الظهار

١٧٣ ـ نزول آيات الظهار في خويلة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها ، وهي في علم عند النبي عليه الله عنه النبي المنافقة المنافقة النبي الن

- ١٧٥ ـ حديث ابن عباس : « إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها ».
- ١٧٥ ـ قول عائشة بنت طلحة : إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر
  أبى ، فأفتاها أهل المدينة أن عليها الكفارة .
- أثر ضعيف عن عمر في وجوب الكفارة على رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي على كظهر أمي . ثم تزوجها .
- ۱۷٦ ـ حديث ظهار سلمة بن صخر من امرأته وقصته مع قومه وصحته بطرقه وشاهده .
  - ١٦٩ ـ تحريم الوطء ودواعيه على المظاهر حتى يكفر .
  - - ١٨٢ \_ كتاب اللعان .
- ١٨٢ \_ خبر قذف هلال بن أمية امرأته ، ونــزول آية ﴿ والــذين يرمــون أزواجهم . . . ﴾ .
  - ١٨٤ ـ يسن التلاعن قياماً وبحضرة جماعة من الناس.
  - ١٨٤ ـ قصة عويمر العجلاني وملاعنته زوجه ، وذكر رواياته المختلفة وفوائده .
    - ١٨٥ ـ السنة التفريق الأبدى بين المتلاعنين .
- ١٨٦ ـ يسن للحاكم أن يقيم للمتلاعنين من يذكرهما بتقوى الله وأن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا .
  - ١٨٧ ـ التفريق بين المتلاعنين ، ثم لا يجتمعان أبداً .
- ١٨٨ \_ حديث : « انظر وها فإن جاءت به كذا وكذا . . . فهو لشريك بن سعماء » -
  - ١٨٩ فصل فيا يلحق من النسب .
  - ١٨٩ ـ رواية صحيحة عن مالك أن حمل المرأة قد يكون أربع سنين .
    - ١٩٠ ـ حديث : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » .
      - ١٩ ـ حديث : « واضربوهم عليها لعشر... »
        - ۱۹۱ ـ حديث : « المسلمون عند شروطهم » .
          - ١٩٢ \_ كتاب العدة .
  - ١٩٢ ـ قول ابن عباس: تعتد بأقصى الأجلين ، ورجوعه عن ذلك لحديث أم

- سلمة عن تزويج النبي على لله لسبيعة الأسلمية بعد أن وضعت ، بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة .
- 19٣ ـ حديث : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً » . وبيان طرقه .
- ١٩٥ ـ أثر عن بعض الصحابة في أن من أغلق باباً أو أرخى حجاباً فقد وجب
  المهر ، ووجبت العدة .
- 197 ـ حديث ضعيف في انتهاء عدة الحا مل بالوضع ، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها .
  - ١٩٧ ـ حديث صحيح في انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل.
    - 199 \_ حديث: « تدع الصلاة أيام إقرائها » .
      - 199 ـ الصلاة ما بين القرء إلى القرء.
  - · ٢٠٠ ـ حديث عائشة : « أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض » وبيان صحته .
    - ٢٠١ ـ حديث ابن عمر : « طلاق الأمة طلقتان ، وقرؤها حيضتان » .
  - ٢٠١ ـ أثر عمر « عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين » .
- ٢٠١ ـ أثران في ارتفاع حيض المرأة سنة وأكثر ، وأنها ترث زوجها وتورثه إذا
  لم تحض بعد الطلاق .
- ٢٠٣ ـ من تزوجت في عدتها ، يفرق بينهما وتكمل عدة الأول ثم تعتـد من الآخر ، وتستحق الصداق .
- ٧٠٥ ـ بيان العدة وما يحرم على المرأة المتوفى عنها من اللباس والزينة والطيب .
- ٢٠٥ ـ حديث أم سلمة رضي الله عنها: « المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من
  الثياب ، ولا الممشق ولا الحلى ، ولا تختضب ولا تكتحل » .
- ٢٠٦ ـ حديث الفريعة بنت مالك وعدم السماح لهما بالاعتداد في غمير بيت زوجها .
- ٢٠٧ ـ كان عمر رضي الله عنه يرد الحاجات أو المعتمرات المتوفى عنهن أزواجهن من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن .
  - ٢٠٨ ـ حديث : « إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » . . .
    - وبيان طرقه ورواياته .

- ۲۱۰ ـ المعتدة لها أن تخرج في حوائجها نهاراً ، لحديث : « اخرجي فجزّي نخلك » .
- ٢١١ ـ حديث ضعيف فيه إذن النبي عليه للشاء قتل أزواجهن في أحد أن يجلسن في بيت إحداهن بشرط أن تبيتكل واحدة في بيتها .
  - ٢١١ ـ أثر ضعيف في ذلك .
  - ٢١٣ ـ باب إستبراء الإماء .
- ٣١٣ ـ حديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقَّى ماءه ولد غيره » .
- ۲۱۶ ـ حدیث : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غـير حامـل حتى تحيض حيضة » .
- ۲۱٤ ـ تستبرىء الوليدة التي توطأ إذابيعت أو عتقت ، أو وهبت بحيضة و لا تستبرىء العذراء .
  - ٧١٥ ـ عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراً .
    - ٢١٦ ـ تبين الحمل بعد ثهانين يوماً .

#### ۲۱۸ ـ كتاب الرضاع

- ٢١٨ \_ قول عمر: اللبن نسبة.
- ٢١٨ ـ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة .
- ٢١٨ \_ قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ابنة حمزة : « لا تحل لي ، يحرم
  من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة » .
- ۲۱۸ ـ حدیث : « أنزل في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن،فنسخ من ذلك خمس . . . » ورواياته .
  - ٢١٩ ـ حديث : « لا تحرم المصة ولا المصتان ».
  - · ٢٢ ـ حديث : « لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان » .
  - ٢٢١ ـ حديث : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام » .
    - ٢٢٢ \_ حديث : « إنما الصناعة من المجاعة » .
    - ٣٢٣ ـ رأي أزواج النبي ﷺ أن رضاع الكبير لا يحرم ، إلا عائشة .
- ٣٢٣ حديث : « لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم » وبيان ضعفه .

٢٧٤ ـ إذا شهدت بالرضاع امرأة مرضية ثبت التحريم وإن كانا متزوجين وجب التفريق بينهما .

۲۲٦ ـ حديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة » .

#### ۲۲۷ ـ كتاب النفقات

٧٢٧ ـ حديث : « اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .

٧٢٧ ـ قول النبي ﷺ لهند بنت عتبة : « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» .

٣٢٨ ـ على من غاب عن زوجته النفقة أو التطليق ولزمته نفقة الزمن الماضي .

٢٢٨ ـ المطلقة طلاقاً بائناً ، لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً .

۲۲۹ ـ حديث : « لا ضرر ولا ضرار » .

٧٢٩ ـ حديث ضعيف في التفريق بين الرجل وامرأ ته إذا لم يجد ما ينفق عليها .

٠٣٠ ـ حديث : « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه » .

٢٣٠ ـ حديث ضعيف جواباً على سؤال : من أبر ؟ قال : أمك وأباك وأختك وأختك

٢٣١ ـ أثر قضاء عمر على بني عم منفوس بنفقته .

٢٣١ ـ النفقة على الأقارب تكون من الفاضل عن الحاجة الأصلية .

۲۳۱ ـ حديث : « ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول » .

٢٣١ ـ قول النبي على في الحسن : « إن هذا سيد » .

۲۳۲ ـ حديث : « أنت ومالك لأبيك » .

٢٣٢ ـ الأم كأحق الناس بالبر ، ثم الأب ، ثم الأقرب فالأقرب .

۲۳۳ ـ حدیث : « إبدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك » .

۲۳۳ ـ حديث : « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق » .

۲۳٤ ـ حديث : « من لطم غلامه فكفارته عتقه » .

۲۳٤ ـ حديث أبي ذر: « . . . هم إخوانكم وخولكم . . . فمن كان أخوه

تحت يده فليطعمه عما يأكل وليلبسه مما يلبس . . . » .

٢٣٥ ـ حديث : إطعام الخادم لقمة أو لقمتين من الطعام الذي صنعه ، وبيان طرقه .

٢٣٧ ـ حديث : « كان عامة وصية رسول الله ﷺ وهو يغرغر بنفسه : الصلاة وما ملكت أيمانكم » . وبيان طرقه .

٢٣٩ حديث : « أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة . . . لم تقبل له صلاة » .

٢٣٩ ـ حديث : « عبدك يقول : أطعمني ، وإلا فبعني ، وامرأتك تقول : أطعمني أو طلقني » .

• ٢٤ \_ حديث : « عذبت امرأة في هرة حبستها . . . » .

٢٤٠ ـ النهي عن لعن البهائم .

عن الوسم في الوجه ، والضرب في الوجه ، ولعن من العلا عن الوجه ، ولعن من فعل ذلك .

٢٤٧ ـ حديث البقرة التي أراد صاحبها أن يركبها فقالت: إني لم أخلق لذلك ، إنما خلقت للحرث . .

٢٤٤ - باب الحضانة

٧٤٤ ـ الأم أحق بالولد ما لم تتزوج .

٧٤٤ ـ قضاء أبي بكر بابن لعمر لأمه ، وفي أخرى لجدته .

٧٤٥ \_ حديث : « الخالة بمنزلة الأم » وبيان طرقه .

٢٤٦ - مخاصمة على وجعفر وزيد في حضانة ابنة حمزة رضي الله عنهم ، وقضاؤه
 عناد خالتها امرأة جعفر .

٧٤٩ ـ حديث : « أن النبي ﷺ خيرً غلاماً بين أبيه وأمه » .

• ٢٥٠ ـ حكمه ﷺ بين أبوين اختصا في حضانة ولـدهما بالاستهـام عليه ، فرفضا ، فجعل الخيار للولد .

٢٥١ \_ قول الرسول على لغلام: « هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد أيها شئت ، فأخذ بيدأمه . . . » .

٢٥١\_ أثر ضعيف فيه تخيير على لولد في السنة السابعة أو الثامنة بين أمه وعمه . ٢٥٣ ـ كتاب الجنايات ۲۰۳ - حديث : « لا يحل دم امرىء مسلم ، إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » وطرقه .

٢٥٥ ـ حديث: « ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » وطرقه .

۲۰۸ ـ حدیث : « من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین ، إما أن یقتل ، وإما أن یفدی » .

٢٥٩ ـ القاتل عمداً يُرفع إلى أولياء المقتول ، فإما أن يقتلوه ، وإما أن يأخذوا
 منه الدية ، وبيان الدية

٢٥٩ ـ حديث : « ما زاد الله عبداً بعفو آلا عزاً » .

٢٥٩ ـ قتل عمر السبعة الذين قتلوا رجلاً وقوله: لو تمالاً عليه أهل صنعاء
 لقتلتهم به جميعاً .

٢٦١ ـ أثران فيهما قتل بعض الصحابة جماعةً بواحد .

٢٦٢ - قتيل الخطأ العمد فيه مائة من الإبل .

٢٦٢ ـ الحبلى إذا قتلت خطأ فدية جنينها عبد أو وليدة ؛ ودية المرأة على عاقلتها .

٢٦٣ - قضى ﷺ في المرأة التي قتلت ضرتها وجنينها بعمود الفسطاط: في الجنين بغرة ، وبالدية على العاقلة .

٢٦٥ ـ باب شروط القصاص في النفس

٧٦٥ ـ حديث : « رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » .

٧٦٥ ـ حذيث : « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر » .

٢٦٦ ـ حديث : « لا يقتل مسلم بكافر » وبيان طرقه .

٢٦٧ - قول على رضى الله عنه : « من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر » .

٢٦٧ ـ أثر ضعيف جداً عن علي : من السنة أن لا يقتل حر بعبد .

٢٦٨ - حديث : « كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة » .

٢٦٨ ـ أمر النبي ﷺ برض رأس اليهودي الذي رض رأس جاريته بين حجرين .

٢٦٩ ـ حديث : « لا يقتل والد بولده » وبيان طرقه .

٢٧٢ ـ حديث أن عمر رضي الله عنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه وأعطاها لأخي المقتول ، وبيان طرقه .

٢٧٤ ـ حديث من وجد مع امرأته رجلاً فقتله .

## ٢٧٦ \_ باب شروط استيفاء القصاص

٧٧٦ ـ حبس معاوية رجلاً في القصاص حتى بلغ ابن القتيل .

٢٧٦ ـ قتل الحسن ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر .

۲۷٦ \_ قولهﷺ : « فأهله بين خيرتين » وبيان طرقه .

٢٧٩ \_ بعض حديث الإفك \_ قضاء عمر في سقوط القصاص عن القاتل إن عفا بعض أولياء القتيل ولو زوجة .

٠ ٢٨٠ \_ أثر ضعيف عن عمر وابن مسعود في إحراز القاتل من القتل إذا عفا بعض أولياء القتيل .

٧٨١ ـ قضاء عمر في رجل قتل امرأته فعفا بعض إخوتها بالدية لسائرهم .

٢٨١ ـ حديث : « إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها » .

\_ قوله ﷺ للغا مدية : « ارجعي حتى تضعي ما في بطنك ، ثم قال لها : ارجعي حتى تضعي مدية . . » .

٢٨٤ ـ حديث : « من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه » .

۲۸۰ \_ ضعف حدیث : « منزل الرجل حریمه ، فمن دخل علی حریمك فاقتله » .

٢٨٥ ـ حديث : « لا قود إلا بالسيف» وبيان ضعفه وطرقه .

· ٢٩ ـ حديث : « نهى رسول الله ﷺ عن المثلة » وبيان طرقه .

۲۹۳ ـ حديث : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » .

٢٩٤ ـ حديث أمره على رض رأس اليهودي بين حجرين .

۲۹۶ \_ ضعف حديث : « من حرق حرقناه ، ومن غرّق غرقناه » .

- ٥ ٢٩ ـ باب شروط القصاص فها دون النفس
- ٢٩٥ ـ حديث أنس بن النضر وفيه : « كتاب الله القصاص » .
- ٢٩ لا يصح القصاص إلا مع إمكان الاستيفاء بلا حيف. وحديث ضعيف في معناه .
  - ۲۹۷ ـ من قتله الحد لا دية له .
  - ۲۹۸ ــ نهى رسول اللهﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه .

#### ٣٠٠ كتاب الديات

- ٣٠٠ ـ حديث : « . . . وفي النفس مائة من الإبل » .
  - ٣٠٠ ـ المرأة تقتل وفي بطنها جنين .
  - ٣٠٠ ـ من أعان على نفسه سقط حقه من الدية .
- ٣٠١ أثر فيه أن من أفزع حاملاً فألقت حملها فعليه الدية .
- ٣٠١ ـ حديث رجوع سيف عامر بن الأكوع عليه في خيبر ومقتله بذلك ، وبيان طرقه .

#### ٣٠٣ ـ فصل في مقادير ديات النفس

- ٣٠٣ ـ حديث : « وفي النفس مئة من الإبل » .
- ٣٠٣ ـ حديث ضعيف فيه أن الدية مئة من الإبل ، أو مئتين من البقـر ، أو ألفين من الشياه .
  - ٣٠٤ ـ حديث ضعيف فيه أن الدية اثنا عشر ألف درهم .
  - ٣٠٥ ـ حديث ضعيف فيه أن الدية على أهل الذهب ألف دينار.
- ٣٠٥ ـ تقويم عمر الدية بألف دينار واثني عشر الف درهم ومئتي بقرة وألفي شاة ومئتى حلة .
  - ٣٠٠ ـ حديث : « في النفس المؤمنة مئة من الإبل » .
    - ٣٠٦ ـ قول عمر: إن الإبل قد غلت . .
  - ٣٠٦ ـ حديث ضعيف وفيه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
- ٣٠٧ ـ حديث : « دية المعاهد نصف دية المسلم ، وعقل أهل الكتاب نصف عقل

- المسلمين ».
- ٣٠٨ ـ جراح الكتابي على نصف جراح المسلم .
- . « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » . و بيان ضعفه .
- ٣٠٩ ـ السنة في دية اصبع المرأة عشر من الإبل ، وفي الأصبعين عشرون وفي الثلاث ثلاثون وفي الأربع تعود الى عشرين .
  - ۰ ۳۱۰ ـ حديث : « والثلث كثير » .
  - ٣١٠ ـ قضاء عمر وعثمان في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث دية تغليظاً للحرم.
- ٣١١ ـ أثر ضعيف عن ابن عباس من قتل في الشهر الحرام في البلد الحرام فديته اثنا عشر الفاً للشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف.
  - ٣١٢ \_ قضاء عثمان في مسلم قتل ذمياً عمداً بتغليظ ديته .
    - ٣١٣ \_ قضاء النبي على بأن دية الجنين عبد أو أمة
      - ٣١٣ \_ قيمة الغرة خمس من الإبل .
    - ٣١٣ ـ دية الذكر والأنف واللسان والعينين وغيرهما .
      - ٣١٥ ـ في عين الأعور دية كاملة .
- ٣١٦ ـ حديث : « دية أصابع اليدين والرجلين عشرة من الإبل لكل إصبع » وبيان طرقه .
  - ٣١٩ ـ دية الظفر خمس دية الإصبع .
    - ٣٢٠ ـ في السن خمس من الإبل.
  - ٣٢١ ـ حديث ضعيف في أن في السمع الدية .
    - ٣٢٢ ـ فصل في دية المنافع .
- ٣٢٧ \_ قضى عمر في رجل ضرب رجلاً فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حى .
  - ٣٢٣ ـ دية العقل والصلب ومن ضرب إنساناً حتى أحدث .
    - ٣٢٤ ـ فصل في دية الشجة والجائفة .
    - ٣٧٤ ـ في الموضحة خمس من الإبل .
    - ٣٢٦ ـ في المنقلة خمس عشرة من الإبل أو ما يعادلها ..

٣٢٧ ـ في الترقوة وفي الضلع جمل .

٣٢٨ ـ دية الزندين .

٣٢٨ - في العين القائمة السادة لمكانها واليد الشلاء والسن السوداء ثلث دياتها ٣٢٩ ـ دية الشعر .

٣٢٩ - في الجائفة ثلث الدية .

٣٣٠ ـ قضاء أبي بكر في رجل رمى آخر بسهم فأنفذه بثلثي الدية .

٣٣١ - أثر ضعيف عن عمر أنه قضى في الإفضاء ثلث الدية.

٣٣٢ ـ باب العاقلة .

٣٣٢ ـ عصبة المرأة يعقلون عنها ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها .

٣٣٢ ـ حديث : « لا يجني عليك ولا تجني عليه » وبيان صحته وطرقه .

٣٣٦ ـ آثار في أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً .

٣٣٧ ـ أثر ضعيف في حمل العاقلة الدية في ثلاث سنين .

٣٣٩ ـ باب كفارة القتل .

۳٤٠ ـ كتاب الحدود .

٣٤٠ ـ خبر المرأة التي زُني بها وهي نائمةفخلي عمر سبيلها .

٣٤١ - خبر المرأة التي استسقت راعياً فأبي حتى تمكنه من نفسها ، فخلي علي سبيلها ، وعدها مضطرة .

٣٤٢ ـ بعض آثار في أنه لا حد إلا على من علمه .

٣٤٣ ـ حديث : « ادرؤ وا الحدود بالشبهات » .

٣٤٥ ـ حديث : « . . . فهو قبل أن تأتيني به ! » وبيان طرقه .

٣٤٩ ـ حديث : « من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود الله فهو مضادٌّ لله في أمره » . وبيان طرقه .

٣٥١ ـ قصة المخزومية التي سرقت وشفع فيها أسامة وغضب النَّبي ﷺ لذلك . وقوله : أتشفع في حد من حدود الله ؟

٣٥٢ ـ قصة رجم ما عز وبيان طرقها وانه لم يحضر النبي ﷺ رجمه .

٣٥٩ ـ أثر حدّ فاطمة جارية لها وبيان ضعفه .

٣٥٩ ـ حديث : « أقيموا الجِدود على ما ملكت أيمانكم وبيان ضعفه مرفوعاً

وصحته موقوفاً .

• ٣٦٠ حديث عن الأمة إذا زنت ولم تحصن : « إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم يبيعوها ولو بصغير » .

٣٦١ ـ حديث « نهى النبي عَلَيْ أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود » وبيان طرقه .

٣٦٣ \_ الأمر باختيار سوط متوسط لا جديد ولا قديم لإقامة الحدود .

٣٦٤ ـ أثر ضعيف عن ابن مسعود : ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد .

٣٦٥ ـ أثر ضعيف عن على : اضرب وأوجع واتقُّ الرأس والوجه .

٣٦٥ ـ أثر ضعيف آخر عن علي : تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً .

٣٦٦ \_ حديث الجهنية التي اعترفت بالزنا فأمر النبي عليه فشدت عليها ثيابها ورجمت . .

٣٦٦ \_ خبر عبادة وفيه : « . . . ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له » .

٣٦٧ ـ حديث : « إن الله ستِّير يحب الستر » .

٣٦٨ ـ أثر ضعيف عن ابن مسعود : إذا اجتمع حدان أحدهما القتل ، أحاط القتل بذلك .

تم ً الجزء السابع من إرواء الغليل ويليم ويليم الجزء الثامن وأوله: باب حد الزنى والحمد لله رب العالمين